# البحويالليس

قُوَاعِدُقِرَاءَةِ ٱلْقُرُّرِ آنِ ٱلْكَرَيْمِ فَي أَسْلُوبُ مُيكَتِرَ يُبْنِحُ لِكُلِّمُسُلِمِ فَهُ مَهِ ذَالْفَنِ وَتَطْبِيقَهُ وَقِرَاءَةَ الْقُرُّانِ بِالطَّرِيقَةِ النَّوِيَةِ

تأليف د . أبي عاصم عبدالغريرب عبدالفتاح القارئ الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكربير بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة



البحويل المسين

قُواعِدُ فَرَاءَ وَالْفُ رَآنِ الْكَرَيْمِ فَي السُّلُوبِ مُيسَّرَ يُنبِحُ لِكُلِّمُسُلِم فَهُ مَهِ ذَالْفَنَ وَتَطَبْيِقَهُ وَقِرَاءَ وَالْفُرْانِ بِالطَّرِيقَةِ النَّبُوِيَّةِ

تأليف د . أبي عاصم عبدالعربرب عبدالفتاح القارئ الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكربير بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

مكتبة الدار

#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة التاسعة ١٤١٤ هـ

توزیع مَكْتَبَ الدَّارِ بِالِلْدَبِينَةِ الْمُنْوَرَةِ ص ب ( ۲۰۰۹۹ ) هاتف ( ۸۳۸۳۰۹۰ )

### قال رسول الله عِلَيْهِ:

« ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن »

(رواه البخاري)



### بش مِ الله الرَّحْمَانُ الرِّحِيهِ

#### مقدمة

إن علم التجويد من العلوم التي يجب على كل مسلم أن يتعلمُ ها ويُعنَى بها، وذلك لتعلقه بعبادة مطلوبة من كل واحد بعينه وهي قراءة القرآن الكريم.

وقراءة القرآن الكريم لها صفة معينة وطريقة خاصة نقلت إلينا بأعلى درجات الرواية وهي المشافهة، حيث يأخذ القارىء من المقرىء وتنتهي السلسلة إلى النبي على، والنبي أخذ من جبريل عليه السلام حيث كان يلقنه القرآن ويعلمه إياه، وجبريل سمع من رب العزة والجلال، وهذا هوما أشار إليه ابن الجزري بقوله: لأنّه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصَلاً وصفة القراءة هذه التي اصطلحوا على تسميتها وصفة القرآن) مستقاة من لغة العرب، إذ القرآن أنزل

بها، فه وعربي في اللفظ والمعنى وفي اللهجة، والعرب كانت لها لهجات في طريقة النطق تختلف من قبيلة إلى أخرى، إلا أن القرآن نزل بأفصحها وهي لغة قريش ولهجتها، ونطق به أفصح العرب في ونحن في (التجويد) ننطق بالقرآن بأفصح لهجة عربية حيث نتبع لهجة النبي في ونطقه وما أقرأ به أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من قراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وقد عُنِى علماء الإسلام بعلم التجويد عناية عظيمة وألفوا فيه من الكتب مالا يحصى ونظموا من المنظومات مالا تحصر.

وكان من أجل من ألف فيه وأقام صرحه أبو عمرو الداني ومكي بن أبي طالب القيسي، والقاسم بن فيرة الشاطبي وأبو الخير محمد بن الجزري الشافعي، فهؤ لاء هم سادة الحفاظ والمقرئين وأئمة المجودين، فالقراء حتى آخر الدهر عيال على كتبهم.

وقراءة القرآن لها روايات مختلفة صحت منها عشر قراءات .

ولما كانت الرواية التي يقرأ بها معظم أهل الإسلام هي رواية حفص عن عاصم أحببت أن أساهم في خدمتها بثلاثة مصنفات جعلتها على مراتب القارئين: ( فالتجويد الميسر) الذي هو هذا الكتاب لعامة المبتدئين، ( وقواعد التجويد ) على رواية حفص عن عاصم بن أبى النجود للمتوسطين، ثم جمعت أحسن ما نظم في قراءة حفص من منظومات السلف الذين عليهم العمدة في هذا العلم فحققته وشرحته شرحاً مستوفياً في كتاب سميته (مجموعة التجويد) وهونافع ومهم للمتخصصين بهذا الفن واللذين يرومون مرتبة التحقيق والاتقان ويرغبون في استيفاء هذا الشأن(١).

<sup>(</sup>١) وقد صدر من مجموعة التجويد (قصيدتان في تجويد القرآن) وهما قصيدتا الخاقاني والسخاوي حققهما وشرحهما المؤلف وتحت الطبع المقدمة الجزرية وهي الكتاب الثاني من المجموعة .

فهذا الكتاب - التجويد الميسر - هو عبارة عن تيسير لقواعد التجويد والقراءة دون إخلال أو تقصير، بحيث يتسنى لكل مسلم تناولها وتعلمها دون حاجة إلى عناء أو مشقة في فهمها أو تطبيقها . . .

أما بالنسبة للأطفال في المراحل الابتدائية الأولى فإني رأيت بالتجربة أن من الخير أن يتناولوا هذا الفن بطريقة التلقين: فيأخذوا مباشرة من فم المقرىء بعض سور القرآن القصيرة مجودة مع تطعيمهم وإرشادهم إلى بعض أحكام التجويد السهلة، كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب والمد المتصل والمد المنفصل لتتعود أذهانهم على هذا الفن وتألف قواعده.

وإن كان علماؤنا السالفون لم يتركوا الصغارحتى القَّصوا لهم ما يليق بسنهم وطراوة أذهانهم من كتب في التجويد، ومن أشهر ما صنف في هذا (تحفة الأطفال والغلمان) للشيخ سليمان الجمزوري وهي منظومة سهلة العبارة والتركيب، وقد شرحها نفس الناظم في كتاب

أسماه ( فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال ).

ثم تولى شرح هذه المنظومة من القدماء الشيخ محمد الميهي في كتاب أسهاه ( فتح الملك المتعال ) ومن المتأخرين شرحها أيضاً الشيخ محمد الضباع .

ومن المهم أن أشير إلى أن ( التجويد ) فن يعتمد بدرجة كبيرة على ( الذوق ) وكل قواعده وتقسياته هي راجعة إلى مقصدين من مقاصد اللغة : التسهيل والتزيين . . .

إذ كان من طبيعة العرب الفصحاء أن يلجؤوا دائمً في لغتهم إلى ما يسهل الثقيل منها ويلطف المستوحش والمتنافر سواء كان في النطق أو في المعاني .

وقد صح عن النبي عَلَيْ أنه قال : « زَيِّنُوا القرآن بأصْ وَاتِكُم » . (أخرجه ابن حبان والحاكم) ، وقال : « ليس مِنَّا من لم يَتَغنَّ بالقرآن » . (أخرجه البخارى) . وذلك هو ما أشار إليه ابن الجزري في قوله :

وَهْ وَ أَيضًا حِلْيَةُ التِّلاوةِ وزينَةُ الأَدَاء وٱلْقِراءةِ

اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.

المدينة المنورة في ١ جمادى الأولى ١٣٩٢هـ. أبو عَاصِم عَبْد العَزيز بْن عَبْد الفَتَّاحِ القَارِىء

### القرآن:

كلام الله عز وجل ، الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي في ، فصل الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، وبين لنا فيه طريق الحق وطريق الباطل ، وحذرنا فيه من كل شر، وأمرنا بكل خير .

﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُـرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْفُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ هَمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا هَمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾. (الإسراء: ١٠).

﴿ كِتَابُ أَنْ رَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾. (ابراهيم: ١).

﴿ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىً وَرُخَمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ . (النحل: ٨٩).

### تِلاوته:

شرع الله عز وجل لنا تلاوة القرآن، وجعلها من أعظم العبادات وأمرنا بها فقال:

﴿ فَٱقْرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾. (المزمل: ٢٠).

وقال على : « اقرؤُ وا القرآن ». (رواه مسلم). وأخبر بها لقراءة القرآن من ثواب عظيم فقال : « مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ الله فَلَهُ بِهِ حَسَنة وَالْحَسَنةُ

بِعَشِّرِ أَمْتًا لها ». (رواه الترمذي).

### قارىء القرآن:

من اشتغل بقراءة القرآن، وفهم معناه، وتعلُّم علومِه، فإنه أفضل الناس وخيرهم. قال عليه :

« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». (رواه المخاري).

ومن جوَّده، وأحسنَ قراءتَه، وحافظ على ما حفظه منه وصارفي كل ذلك متقناً ماهراً فإنه في مرتبة الملائكة، قال على : « الماهِرُ في القُرآن مَعَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرة ». (رواه البخاري ومسلم).

والسفرة الكرام البررة : هم الملائكة .

وكان أول من امتثل أمر ربه، واشتغل بتلاوة القرآن سيدنا رسول الله على ، فكان يقرأ حزبه من القرآن كل يوم في الثلث الأخير من الليل. وكان أحسن الناس صوتاً وقراءة .

### حفظ القرآن:

إن حفظ القرآن من أعظم العبادات، وحفاظ القرآن هم أولياء الله وخاصته، كما أخبر النبي فقال:

« أهلُ القرآنِ أهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُه ». (رواه النسائي وابن ماجه).

ومعنى أهل الله : أي أولياؤ ه وأنصاره .

وحافظ القرآن يشفع له القرآن يوم القيامة ، قال وحافظ القرآن فائلة عند « اقْرُو وا القُرْآن فإنه يَأْتِي يَوْمَ القيامَة شفيعاً لأصْحَابه ». (رواه مسلم).

والمقصود من حفظ القرآن: المحافظة على حفظه وتكرارُه دائماً والمحافظة على الأدب معه والخشوع عند

تلاوته، والعملُ بأحكامه والحذرُ من مخالفته، فإن الذين يقرؤ ون القرآن ويخالفونه بأعمالهم هم أول من تسعر بهم الناريوم القيامة كما أخبر النبي في وقد وعد الله عز وجل بالأجر العظيم والمزيد من فضله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه فأقام الصلاة وأدى الركاة وقام بغير ذلك من الواجبات واجتنب المحرمات. فقال الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّــذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللهِ وَأَقَــامُــوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُـوا مِّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ. لِيُسوَفِّيَهُمْ أُجُـورَهُمْ وَيسزِيلَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُـورٌ لَيُسوفِي اللهِ عَالَى اللهِ عَفْـورٌ شَكُورٌ ﴾. (فاطر: ٣٠).

### تجويد القرآن:

التجويد في اللغة: التحسين، والمرادبه في الاصطلاح: تحسين القراءة بالقرآن الكريم، بقراءته مرتًا مفسَّرةً حروفه؛ وذلك بإعطاء هذه الحروف حقَّها بتبينها وتحقيق مخارجها، ومستحقَّها بتوفيتها صفاتها، والمحافظة على أحكامها من إدغام وإظهار وقلب وإخفاء

ومدٍ وغنة وترقيق وتفخيم ، وقراءته بتأن وتمهّل ، وتحسين الصوت قدر الاستطاعة أثناء القراءة ، والتغنيّ دون تكلف وتمطيط ، ومن غير أن يتشبه بأهل الألحان من الفساق .

وثمرة التجويد: قراءة القرآن الكريم بالطريقة النبوية الصحيحة والسليقة العربية الفصحى، كما قرأها النبي على وأصحابه الكرام رضى الله عنهم.

وقد أمرنا الله عز وجل بتجويد القرآن فقال:

﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾. (المزمل: ٥).

وأمرنا به نبيه على فقال:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لم يَتَغَنَّ بالقُرْآن». (رواه البخاري).

# الفصلُ الأول مخارج الحروف

المناه المناه

### الدرس الأول مخارج الحروف

المخارج: جمع مخرج، ومخرج الحرف هو المكان الذي يخرج منه الحرف. وتوجد مخارج الحروف في ثلاث مناطق:

الحلق واللسان والشفتين

ويـوجـد في كل منطقـة من هذه الثـلاث عدد من المخارج. ففي (الحلق) ثلاثة مخارج:

١ ـ أقصى الحلق: أي آخره من جهة الصدر.

٢ \_ ووسط الحلق .

٣ ـ وأدنى الحلق: أي أقربه إلى الفم.

وفي (اللسان) عشرة مخارج:

١ \_ أقصى اللسان قريباً من الحلق .

٢ ـ أقصى اللسان قريباً إلى جهة الفم .

٣ \_ وسط اللسان .

٤ \_ ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا .

- ٥ \_ ظهر اللسان مع رؤ وس الثنايا العليا .
  - ٦ ـ طرف اللسان .
  - ٧ ـ طرف اللسان قريباً من الظهر .
    - ٨ ـ رأس اللسان .
    - ٩ \_ حافة اللسان الأمامية .
    - ١٠ \_ حافة اللسان الخلفيـــة .
      - وفي ( الشفتين ) مخرجان :
        - ١ \_ ما بين الشفتين .
- ٢ ـ الشفة السفلى مع رؤ وس الثنايا العليا .

وهناك مخرج لحروف المد الثلاثة ( الألف والواو والياء ) الممدودات ويسمى ( الجوف ) ويبتدىء من الصدر وينتهي بانتهاء الصوت في الفم .

وهناك مخرج للغنّة وهو (الخيشوم) أي الأنف: أنظر الشكل رقم (١) و (٢).

الحلق : وفيه ثلاثة مخارج :

ا \_ أقصى الحلق: وتخرج منه الهمزة والهاء ( أَءْ، أَهْ \_ ).

٢ ـ وسط الحلق: وتخرج منه العين والحاء (أخ، أع).
 ٣ ـ أدنى الحلق: وتخرج منه الغين والخاء (أخ، أغ).

اللسان : وفيه عشرة مخارج :

١ ـ أقصى اللسان قريباً من الحلق : ومنه تخرج القاف ( أَقْ ) .

٢ \_ أقصى اللسان قريباً من الفم: ومنه تخرج الكاف ( أَكْ ).

٣ ـ وسط اللسان : ومنه تخرج الجيم والشين والياء (أَجْه، أَشْه، أَيْه).

٤ ـ ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا : ومنه تخرج التاء والطاء والدال (أتْ، أَطْ، أَدْ).

• \_ ظهر اللسان مع رؤ وس الثنايا العليا: ومنه تخرج: الثاء والظاء والذال (أث، أظ، أذ).

٦ ـ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا: ومنه تخرج النون (أنْ).

٧ - طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا قريباً من
 الظهر: ومنه تخرج الراء (أر).

٨ - رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا : ومنه تخرج الزاي والصاد والسين (أزْ، أصْ، أسْ).

٩ ـ حافة اللسان، أى جانبه مع التصاقه بها يحاذيه
 من الأضراس العليا: ومنه تخرج الضاد (أَضْ ).

١٠ حافة اللسان الأمامية مع التصاقها بها يحاذيها
 من الأسنان : ومنه تخرج اللام ( ألْ ) .

### الشفتان : وفيهما مخرجان :

١ ـ ما بين الشفتين : ومنه تخرج الباء والميم مع
 انطباقهما والواو بدون انطباق (أب، أم، أو).

٢ ـ الشفة السفلى مع التصاقها برؤ وس الثنايا
 العليا ومنها تخرج الفاء (أفْ).

فإذا حسبنا مجموع هذه المخارج مع مخرج ( الجوف ) و ( الخيشوم ) تصير المخارج سبعة عشر مخرجا .

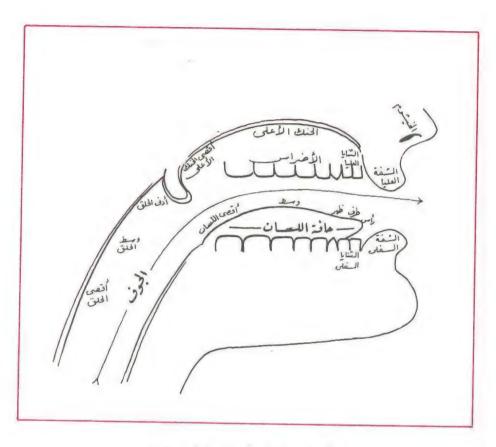

(١) مَخَارِج الحُرُوفَ في فنم للإنسكان



١١١ الحروف لعربيتم مُوزعم على مخارجها

## الفصل الثاني صفات الحروف



### الدرس الثاني صفات الحروف

لكل حرف خمس صفات على الأقل، وبهذه الصفات يحصل لبعض الحروف التميَّزُ عن غيرها، ومن أهم هذه الصفات:

الشَّدَّة: والرَّخاوة. الشِّدَّةُ معناها: انحباس الصوت.

يتبين لك ذلك عندما تقول: (أج) (أد)، (أق)، وهذه هي (أق)، (أط)، (أب)، (أب)، (أب)، (أب)، وهذه هي حروف الشدة مجموعة في قولهم (أجدْ قَطْ بَكَتْ) والرخاوة بعكسها: أي جريان الصوت مثل (أش)، (أل)، (أم)، (أش)، (أش)، وهكذا بقية الحروف.

الاستعلاء، والاستفال: الاستعلاء: هو تفخيم الحرف عند النطق به، والاستفال ترقيقه، فإذا قلت: (أَخْ)، (أَضْ)، (أَضْ)، (أَضْ)، (أَشْ)، وجب

أن تفخم حتى يرتفع اللسان والمخرج إلى أعلى ، وإذا قلت : (أش) ، (ألْ) ، (ألْ) ، (ألْ) ، (ألْ) ، وغيرها من الحروف المستفلة وجب أن ترقق حتى ينخفض اللسان والمخرج إلى أسفل .

حروف الاستعلاء مجموعة في قولهم ( خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ ) وما سواها فهي حروف مستفلة .

التَّفْشِي: معناه: انتشار الهواء في المخرج ولا يكون ذلك إلا في الشين، فإذا قلت: (أشر) فإنك تلاحظ أن الهواء يجري في مخرج الشين، ولذلك فإنه لا يلتصق بالحنك الأعلى.

التكرار: أي تحرُّكُ طرف اللسان، ولا يكون ذلك إلا في الراء، ويجب ألا يزيد التكرار عن حركة واحدة، وجذا التكرار يحصل الفرق بين الراء وغيرها من الحروف (أر)، (را).

الصفير: إذا قلت: (أص)، (أس)، (أَنْ) فإنك تسمع صوتاً من الصاد والسين والزاي يشبه

الصفير، وهذا خاص بهذه الأحرف الثلاثة، ومع الصفير يكون هناك جريان للهواء، وهذا يسمونه (الهُمُس).

القُلْقُلَة: أي حركة المخرج واضطرابه، فإذا قلت: (أقْ)، (أشْ)، (أبْ)، (أبْ)، (أدْ). أو قلت: (يقتلون)، (محيطٌ)، (مآبُ)، (الخروجُ)، قلت: (يقتلون)، (محيطُ)، (مآبُ)، (الخروجُ)، (شديدُ) وجب أن تحرك الصوت بعد انضغاطه حركة خفيفة بحيث لا تتحول إلى حركة كاملة، فينقلب السكون إليها، وحروف القلقلة مجموعة في قولهم (قُطْبُ جَدْ).

الغُنَّة: صوت من النون والميم يكون بمقدار حركتين، ويصدر من الأنف (أنّ)، (أمّا).

ويكون ذلك في خمسة مواضع :

— النون الساكنة والتنوين عند إدغامها في الياء والنون والميم والواو .

النون الساكنة والتنوين عند إخفائها في خمسة عشر حرفاً (كم سيأتي).

- الميم الساكنة عند إخفائها في الباء .
- الميم الساكنة عند إدغامها في الميم .
- النون والميم المشددتان حيثها وقعتا .

# الفرق بين بعض الحروف المتشاجة الفرق بين الذال والزاي :

الـذال تخرج من ظهر اللسان مع التصاقه برؤ وس الثنايا العليا .

والزاي تخرج من رأس اللسان مع اقترابه من أصول الثنايا العليا .

ومعنى ذلك أنه يجب أن تخرج طرف لسانك عند النطق باللذال، بخلاف، اللزاي (أذ)، (أز)، (يَذْرو كم)، (تَزْرعونه)، (الذين)، (زَعمتم) ثم اللزاي فيها صفة الصفير كما سبق: وتتبين صوته إذا قلت: (أز) فتسمع صوتاً يشبه وصوصة الطير...

والذال ليست كذلك بل فيها صفة الجهر، تلاحظ ذلك إذا قلت : (أذ) فإن الهواء ينحبس بين الثنايا . واللسان وتشعر بقوة التصاق اللسان برؤ وس الثنايا .

الفرق بين الشاء والسين : هو نفسه الفرق بين الذال والزاي .

فالسين تخرج من مخرج الزاي وتتصف بالصفير ( أُسْ ) و( اسْأَل ) و(سَأَل) بينها الثاء تخرج من مخرج الذال وتتصف بالهمس والرخاوة ( اتَّاقَلْتم ).

### الفرق بين الشين والجيم:

الشين والجيم يخرجان من وسط اللسان إلا أن الفرق بينها يكون بالهمس في الشين والجهر في الجيم، وفي الشين أيضاً صفة التفشي، أي: انتشار الهواء في وسط اللسان فلا تلصق وسط لسانك في الحنك الأعلى، بل تترك الهواء يمر بينها وينتشر (أشياء)، (أشياء).

والجيم أيضاً فيها شِدَّة بخلاف الشين، والشِّدَّة : أن ينحبس الصوت عند النطق بها يتبين لك ذلك إذا قلت (أجر). (أجرموا).

### الفرق بين الضاد والظاء:

الظاء تخرج من ظهر اللسان عند التصاقه برؤ وس الشايا العليا، ولـذلـك فإنك تخرج طرف لسانك عند النطق بها، والضاد تخرج من حافة اللسان \_ أي جانبه \_

عند التصاقه بها يحاذيه من الأضراس العليا. . . فالفرق بين مخرج الظاء ومخرج الضاد بعيد .

(أَظْ)، (اَلظَّالمين)، (اَطْلم)، (ظَهير)، (ظَلَمك)، (أَضْ)، (ولاَ الضَّالين)، (يُضِلُّ)، (أَضَلُّ)، (يَضْربون).

والضاد فيها أيضاً صفة الاستطالة بخلاف الظاء، والاستطالة معناها: أن يمتد ضغط الحرف وصوته في المخرج كله، فالضاد يمتد صوتها عند النطق بها في حافة اللسان كلها.



# الفصل الثالث أحكام بَعض الحرُوف

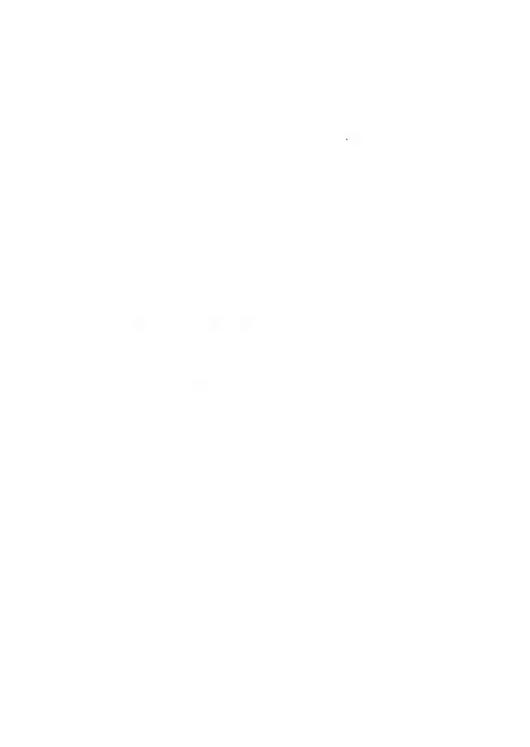

### الدرس الثالث

#### (أ) النون الساكنة والتنوين:

مِنْ إِنْ لَنْ كُنْتِم يَنْأُوْن إِنْتَظْرُوا الْأَنْجِاء الْأَنْجِاء الْأَنْجِاء الْأَنْجَام عند عزيزٌ (عزيزُنْ)، غفورٌ (غفورُنْ)، أَحَدٌ (أحدُنْ) أَرُواجاً (أزواجاً (أزواجاً)، أغللا (أغلالانْ) ملئكةً (ملائِكَتْنُ) غاسِقٍ (غاسقِنْ)، حاسِدٍ (حاسدِنْ)، خُسْرٍ (خُسْرِنْ)

بقراءة الكلمات السابقة تلاحظ: أن النون الساكنة:

تلحق الحروف (مِنْ إِنْ لَنْ)، والأسماء (عنْد النَّنْباء الأنْبياء)، والأفعال (كنْتُم، يَنْأُوْن، إِنْتظروا).

أما نون التنوين الساكنة فنلاحظ أنها:

- لا تلحق إلا الأسماء (عزيزٌ، غفورٌ، أحدٌ، أزواجاً، غاسقِ . . . ) .

- أنها تظهر في النطق ولا تكتب في الخط ( وما كتبناه في الأمثلة لتوضيح النطق فقط ).

(للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي : الإظهار، والإدغام، والقلب، والإخفاء).

#### الإظهار:

معناه: إظهار النون الساكنة أو التنوين عند النطق بها، من غير غنة فيها. ويكون ذلك عند ستة أحرف:

الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء.

مَنْ عَامَانَ مَنْ أَعْطَى إِنْ أَرَدْتُم يَنْ أَوْنَ مَنْ عَلَى اللهٰ مَنْ هَلَكَ الأَنْهَارِ مَنْ هَلَكَ الأَنْهَارِ الله مِنْ عَلَقٍ أَنْعَمْتَ مَنْ عَمِل مِنْ عَلَقٍ أَنْعَمْتَ مَنْ عَمَل فَمَانُ عَلَقٍ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلْمِكُم فَسَيْنُ غِضُونَ مِنْ غَيْرِكُم فَسَيْنُ غِضُونَ مَنْ غَيْرِكُم فَسَيْنُ غِضُونَ مَنْ خَيْرٍ المُنْخَنِقَةُ مَنْ خَيْرٍ المُنْخَنِقَةَ مَنْ خَيْرٍ المُنْخَنِقَةَ مَنْ خَيْرٍ المُنْخَنِقِةَ مَنْ خَيْرٍ المُنْخَنِقِقَةً مَنْ خَيْرٍ المُنْخِنِقِقَةً مَنْ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ ال

لكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سَلَمٌ هِيَ جُرُفٍ هِادٍ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا شَيْسًا إِدًّا لأَى يومٍ أُجِّلَتُ عزيرٌ حكيم ناراً حاميةً تجارةً حاضِرةً واسعٌ عليم في جنةٍ عالية أجراً عظيماً وربٌ غفور أجرٌ غَيْرُ ممنون بقرانٍ غَيْرِ هذا لطيفٌ خَبِير نَخْلٍ خَاوية ناراً خالداً فيها

#### الإدغام:

معناه: إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدهما بحيث لا تنطق بهما بل تنطق بالحرف الذي بعدهما مشدَّداً.

ويكون ذلك عند ستة أحرف مجموعة في كلمة ( يَرْمُلُوْنَ ) وهي ( الياء، والراء، والميم، واللام، والواو، والنون ).

لكنك تظهر الغنة عند أربعة منها، هي ( الياء، والحواو، والميم، والنون) وتدغم بغير غنة عند ( اللام، الراء) فمثلاً:

(مَنْ يَعْمَل) إذا أدغمت تنطق بها (مَيَّعْمَل). (مِنْ وَلَد) إذا أدغمت تنطق بها (مِوَّلَد) . (مِنْ وَلَد) إذا أدغمت تنطق بها (أَلُوْ) . (أَنْ لَوْ) إذا أدغمت تنطق بها (خَيْر الَّوْ) . (خَيْر الَيْوَه) إذا أدغمت تنطق بها (خَيْر الَّيْو) . (قَوْلُ مَعْرُوف) إذا أدغمت تنطق بها (قَوْلُ العَروف) . وقولُ مَعْرُوف) إذا أدغمت تنطق بها (قَوْلُ العَروف) . وهكذا في بقية الأحرف . . . وإليك أمثلتها :

إِن يَكُونُوا ، مَن يَشَاء ، مَن يَعْمَل ، لَن يَقْدِرَ مِن وَلَد ، مِن وَرَثَة مِن وَاق ، مَن وَجَدْنَا ، مِن وَلَد ، مِن وَرَثَة مِن مَال ، مِن مَّسَد ، مِن مَّاتَعْمَلُون ، مِن مَّلَك مِن مَّال ، مِن مَّسَد ، مِن مَّاتَعْمَلُون ، مِن مَّلَك مِن مَّلك مِن مَّال ، إِن تَشَأ ، إِن تَعْمَلُون ، لَن تَدْخُلَهَا مِن لَّذُيد ، أَن لَّن ، أَن لَو ، وَلٰ كِن لَايَعْلَمُون مِن لَّذُنه ، أَن لَن ، أَن لَو ، وَلٰ كِن لَايَعْلَمُون مِن رَبِّهِم ، أَن رَءاه اسْتَغْنَى ، مِن رَسُول مِن رَبِّهِم ، أَن رَءاه اسْتَغْنَى ، وَوَالِدومَا وَلَد صحُفاً مُطَهَرة ، وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ ، خَيْرُ وَأَبْقى ، وَوَالِدومَا وَلَد صحُفاً مُطَهَرة ، قُولُ مَعْرُوف ، كُلاّ نَّمِدُ ، يومئذٍ نَاعِمَة مالاً للْبَدَدَا ، هُمَزةٍ للَّرَةِ ، غفورٌ رَحيم ، عيشةٍ رَّاضِية مالاً للْبَدَدَا ، هُمَزةٍ للَّرَةِ ، غفورٌ رَحيم ، عيشةٍ رَّاضِية

#### قاعدة المتهاثلين والمتجانسين:

- كل حرفين من الحروف العربية اجتمعا لابد أن يكونا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين.

- فإذا اتففا في المخرج والصفة فهما المتماثلان، كالباء مع الباء، والميم مع الميم، واللام مع اللام، كما هو في أمثلة المجموعة (أ).

- وإذا اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات، فهما المتجانسان كالتاء مع الطاء، واللام مع الراء، والثاء مع الذال، كما هو في أمثلة المجموعة (ب).

حكم المتهاثلين والمتجانسين الإدغام.

- فإذا كان الحرفان متقاربين في المخرج ومختلفين في الصفات فهم المتقاربان، والأصل أنه لا إدغام فيهما

عند حفص إلا في بعض المواضع، كإدغام النون الساكنة في الميم والواو.

أما الأمثلة في المجموعة (ج) فحكمها الإظهار عند حفص.

- لابد في الإدغام عند حفص من سكون الحرف الأول . . . أما إذا تحرك فلا إدغام عنده وإن كان يدغم غيره ويسمى عندهم بالإدغام الكبير . . .

وذلك مشل (سَلَكَكُمْ)، (الرَّحيم ملِكِ)، ( ريُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء).

أما المتباعدان : أي في المخرج والصفة : فلا إدغام فيهما عند أحد.

# الدرس الرابع

#### القليب:

أي قلب النون الساكنة والتنوين مياً، ثم إخفاء هذه الميم فيها بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو (الباء).

فإذا قلبت نطقت بها هكذا مَنْ بَخِلَ مَمْ بَخِل أنبأك فإذا قلبت نطقت بها هكذا غَالْمُ أَلَ فإذا قلبت نطقت بها هكذا سميع بَصِير سميعمنصبر فإذا قلبت نطقت بها هكذا مُنفَطِر مُبهُ مُنفَطِرٌ به فإذا قلبت نطقت بها هكذا زَوْ جمبهيج زوج بهيج فإذا قلبت نطقت بها هكذا مَشًا ئِمْبنَمِيم مَشَاءِ بنميم

#### الإخفاء:

هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين في الحرف السذي بعدهما بحيث يكونان في درجة بين الإظهار والإدغام، مع المحافظة على الغنة.

ويكون ذلك عند بقية الأحرف، وعددها خمسة عشر حرفاً مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت :

صِفْ ذَا ثَنَاكُمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَهَا دُمْ طَيِّبًا زِدْ فِي تُقَىَّ ضَعْ ظَالِلًاً

عَن صَلَاتِهم، مِن صَلْصَال، يَنصُركُم، ريحاً صَرصَراً مِن ذَهَب، مَن ذَا السّني، مُنافِر، ظِل ذِي تَلَكْ مَن ثُقُلَتْ، مِن ثُمَرَةٍ، مَنشُوراً، الْأَنثىٰ، مطاع ثُمَّ أمين مَن كَانَ، مِن، كِتَاب، يَنكُشُون، كِرَاماً كاتِبين مَن جَهْد، إِن جَآءَكُم، زَنجِبيلا، أُنجِاكُم، حُبًّا جَمًّا مِن شُرِّ، لِمَن شَآء، أنشَرَه، إنشَاءً، رسولاً شَاهِداً مِن قَبْلُ، فإن قَتْلُوكُم، يَنقَلِبُ، أُو انقُصْ، كُتُكُ قَيِّمَة أَنْ سَيَكُونَ، إِنْ سَأَلْتُكَ، نَنسَخ، نَنسَكُم، فَوْجُ سَأَلَهُم مِن دُونِ، أَن دَعَــوْتُـكُم، عِنــذ، أنــدَاداً، دَكَّــاً دَكَّــاً مِن طَيَّبِنت، مِن طَعَــام الأَثْيِم، انطَلِقُــوا، شَراباً طَهُــوراً مِن زَقَّوم، إِن زَعَـمْـتُـم، تنـزيـلُ، نَفْسـاً زَكِيَّـةً مِن فِئَةٍ، فإن فَأَءُوا، مُنفَكِّينَ، خَالِـدًا فِيها

مَن تَابَ، وإن تَتَوَلَّوا، كنتُم، أَنتم، نِعمةٍ تُجْزَى مِن ضَرِيع، مَن ضَلَّ، مَن ضُلَّ، مَن ضُلِّه وَسمةٌ صِيزَلى مِن ضَوِيه، فَأَنظُر، أَنظِرْني، ظِلاً ظَلِيلًا

# الدرس الخامس (ب) الميم الساكنة :

أُمْ إِنَّكُمْ أَنتُمْ يَمْحُ يَمْحَقُ أَمْراً هُمْ يَمْشُونَ أَمْعَاءهُمْ أَمْلِي لَهُم أَمْنَا

بقراءة الكلمات السابقة نلاحظ أن الميم الساكنة تلحق الحروف مثل (أمْراً)، ( ممْ ).

والأفعال مثل (يَمْشُون)، (أُمْلِي)، (يَمْحَقُ) (يمْحَقُ) (يمْحَقُ)

للميم الساكنة ثلاثة أحكام:

الإِدغام والإِخفاء والإِظهار... ويسمى كل منها شفوياً.

#### ١ \_ إدغام الميم الساكنة:

تُدغم في مثلها، أي في الميم مثل:

أُم مَّنْ وَمِنْهُم مَّنْ وَكُم مِّنْ فَمُ مَّغْفِرة

٢ \_ إخفاء الميم الساكنة:

تُخفى في الباء مثل:

هُم بَارِزُون كُلْبُهُم بَاسِط إِنَّ ربَّم بِهِم

#### ٣ \_ إظهار الميم الساكنة ;

تُظهر عند بقية الأحرف، وعددها ستة وعشرون حرفاً أمثلتها كما يلي:

أُمْ أَمِنتم يَمْتَرون في دَارِكُمْ ثَلَاثَة أَنَّ لَمُمْ جَنَاتٍ أَمْ حَسِبْتُم أَمْ خُلِقُ وَا أَهُمْ خَيْرٌ الحَمْدُ لله أَمْ حَسِبْتُم تَرْهَ قُهُمْ ذِلَة أَمْسِرًا لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَأَمْدُذُنَاهُم تَرْهَ قُهُمْ ذِلَة أَمْسِرًا لَهُمْ رِزْقُهُمْ رَمْسِزًا لَيْكُمْ زَادَتْهُ تُمْسُونَ مَنْهُمْ شَيء وهُمْ صَاغِرُون فَهُمْ شَيء وهُمْ صَاغِرُون وامْضُوا فِيكُمْ ضَعْفَا وأَمْطُرْنَا عليهِمْ طَيْراً وامْضُوا فِيكُمْ ضَعْفَا وأَمْطُرْنَا عليهِمْ طَيْراً

وهُمْ ظَالِمُون أَمْعَاءَهُمْ أَمْ عِنْدَهُم هَمْ غُرَفٌ وهُمْ ظَالِمُون أَمْ غُرَفٌ وهُمْ فَائْسُوا أَمْ هُمُ أَمْسُون يَمْ هَدُون أَمْ هُمْ أَمْسُون يَمْ هَدُون أَمْ هُمْ أَمْسُون يَمْ هَدُون أَمْ هُمْ أَمْسُواتا أَنتُمْ وَمَا ولمْ يُصِرُّوا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُون

#### (ج) النون والميم المشددتان :

إِنَّ مَنَّا إِنَّكُم تَظُنُّونَ لِأَقَطِّعَنَ الْجَنَّة الْجَنَّة النَّاس النَّار جهنَّم اللَّا ثُمَّ هَمَّانٍ أَمًّا فَإِمَّا لَكَا ثُمَّ هَمَّانٍ وَمَانِ النَّا ثُمَّ هَمَّانٍ وَمَانِ النَّا ثُمَّ هَمَّانٍ وَمَانِ النَّا ثُمَّ هَمَّانٍ وَمَانِ النَّا عُمَّنَ هَمَّ وَمَانِ النَّا عُمَّنَ هَمَّ وَمَانِ النَّا عُمَّنَ المَّا هَمَّ وَمَانِ النَّا عَلَى النَّاعِلَى النَّاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى النَّاعِ عَلَى النَّاعِ عَلَى النَّاعِ عَلَى النَّاعِقِيْنِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

بقراءة الكلمات السابقة تلاحظ أن النون والميم المشددتين :

- تلحقان الحروف (إِنَّ) (ثُمَّ)، والأسهاء (مَنَّا) (النَّاس) (هَمَّانٍ) والأفعال (تظُنُّونَ) (دمَّرْناهُم)

- وتكون في وسط الكلمة مثل تظنُّون، النَّاس، الجنّة، همَّاز، دَمَّـرْناهم، وفي آخـر الكلمـة مثل: إنَّ، لَأُقطِّعنَّ، هُمَّ، ثُمَّ.

حكم النون والميم المشددتين حيثها وقعتا: هو الغنة بمقدار حركتين.

#### الدرس السادس

#### ( د ) السراء :

رُبَا رُزِقُوا سَنَفْرُغُ عُربًا نَمِيرُ نَحْشُرُ وَغَفَر رَؤُوف رَحِيم يَرَوْنَهُ خَرَجُوا صَبرَ وغَفَر الفَّرْاءان يُرْزَقون تُرْجِي فَاهِجُرْ وَانْظُرْ الفَّرْض مَرْضَي يَرْضَى تَنْهَرْ الغَيْر وَانْظُر رَجَالٌ رِزْقاً قَرِيبُ تُرِيدون والفَجْرِ مَقْتَدِر ناصِر عَسِر قَدِر مَرْ فَي الطَيْر السَيْر يسير قدير خير الطَيْر السَيْر يسير قدير خير الطَيْر السَيْر يسير قدير خير الطَيْر السَيْر يسير قدير خير

بقراءة الكلمات السابقة نلاحظ أن الراء:

تكون متحركة بضم أو فتح أو كسر، وتكون
 ساكنة بعد ضم أو فتح أو كسر.

- تكون في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها .

حكمها التفخيم إذا تحركت بضم أو فتح، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وإذا وقعت ساكنة بعد فتح أوضم، سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها، كما في المجموعة الأولى من الأمثلة.

وحكمها الترقيق إذا تحركت بكسر، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وإذا وقعت ساكنة بعد كسرٍ أصلي ً أو بعد ياء كما في المجموعة الثانية من الأمثلة .

#### (هـ) اللام:

قَالَ ٱلله سَمِعَ ٱللهُ شَاءَ ٱللهُ شَاءَ ٱللهُ رُسلُ الله وَالُواْ ٱللَّهُمَّ رُسلُ الله رُسلُ الله لله لله سِمْ ٱللهِ مَا يَفْتَحِ اللهُ للهِ مَا يَفْتَحِ اللهُ (٢) الشّمس ، النّاس ، الطّامة ، الرَّحن ، الرَّحنم الْقَول ، المُعَدروف الْقَدر ، الْعَلِيم ، الْخَبِير ، الْقَول ، المُعَدروف

بقراءة الكلمات السابقة تلاحظ:

- أن اللام في لفظ الجلالة (الله) (اللهم) إذا سبقها فتح أوضم فُخِّمَت، وإذا سبقها كسر رُقِّقَت : كما هو في المجموعة الأولى .

- أن لام (أَلُ) في سائر الكلمات الأخرى تنقسم إلى قسمين :

قسم لا تنطق به بل تدغمه في الحرف الذي بعده، وتسمى هذه باللام (الشمسية) نسبة إلى كلمة (الشمس) وعلامتها أن تأتي الشدة بعدها، وقسم يجب إظهاره وتسكينه، وتسمى اللام (القمرية) نسبة إلى

كلمة (الْقَمر) وعلامتها ألا تأتي بعدها شدة .

وجمع بعضهم حروف اللام القمرية في قوله:

(إبْغ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَه).

# الفصل الرابع المدُودُ



# الدرس السابع

المسد : هو إطالة الصوت بالحرف . . .

حروف ثلاثة هي (الواو والياء الساكنتان إذا سبق الواو ضم والياء كسر، والألف).

فهذه الأحرف فيها مد طبيعي بمقدار حركتين، يتبين ذلك إذا قرأت (نُوحِيها) فإنه يجب أن تمد صوتك بالواو والياء وبالألف بمقدار حركتين عاديتين بالأصابع. وللمد سببان هما (الهمز والسكون)...

فإذا جاء بعد حرف المد همز أو سكون خرج من كونه مداً طبيعياً ووقع المد الفرعي، وهو على أقسام بحسب أحوال الهمزة والسكون:

(الهمزة):

(١) المد المتصل:

جَآء شَآء جيء سِيء السُّوَء قُرُوٓء

#### المَلَيْكة أولَيْك الفآئِزُون الطآئِفين

نلاحظ في هذه الكلهات أن الهمزة متصلة بحرف المد في كلمة واحدة .

ولهذا سُمِّي (المد المتصل) ويُمَد بمقدار أربع حركات إلى ست وجوباً ولا يجوز قصره .

#### (٢) المد المنفصل:

مَا أُنزِلَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَأَيُّهَا قُوَّاأَنفُسَكُم ادْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ وَأَنِيبُوَا إِلَى رَبِّكُمْ.

وتـ اللحـ ظ في هذه الكلهات أن الهمزة منفصلة عن حرف المد في كلمة أخرى .

ولهذا سُمِّيَ (المد المنفصل). . . يُمَد بمقدار أربع حركات إلى خمس، ويجوز قصره بمقدار حركتين .

# الدرس الثامن (السكون)

(١) المد اللازم:

بقراءة الكلمات السابقة نلاحظ عدة أمور:

- أن السكون جاء بعد حرف المد .

- أن السكون ثابت لا يسقط ولووصلت الكلمة. فإذا قرأت مشلا ﴿ قَ وَٱلْقُرْآنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ فإن السكون ثابت على الفاء. وكذلك لوقرأت ﴿ ءَٱلْئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ فإن السكون ثابت على اللهم... ولذلك سَمُّوا هذا المد بـ (المد اللازم)

- إذا قرأت المجموعة الأولى (أ) من الأمثلة تلاحظ أن المد اللازم وقع في كلمات، ولهذا سُمِّي هذا القسم بـ (اللازم الكلمي).

- وإذا قرأت المجموعة الثانية (ب) من الأمثلة تلاحظ أن المد اللازم وقع في الحروف المقطعة من أوائل السور، ولهذا سُمِّي هذا القسم بـ (اللازم الحرفي).

والمد اللازم بقسميه (الكلمي) و (الحرفي) يكون (مُثقَّلًا) و(مُثقَّلًا) فيسمى (مثقَّلاً) إذا جاء بعد حرف المد شَدَّة، مثل (الطَّآمَة) (الضَّآلِين) أو إدغام مثل (آلم) إذ أصل هذا الحرف في النطق هكذا (الفُ لامْ مِيمْ) ففيه إدغام في الميمين المتجاورتين الواقعتين بعد الألف. وفي نفس الوقت تلاحظ أن هناك مدَّا لازماً آخر في الياء التي قبل الميم الأخيرة من النوع المخفف حيث لا إدغام بعدها ولا تشديد.

حكم المد (اللازم) بجميع أقسامه الأربعة المد بمقدار ست حركات .

#### (ملاحظة):

قد تتساءل أين السكون في مثل (الضآلين)، (الطامّة) (أتحاجّونيّ) ؟ فالجواب : أن الحرف المشدّد

دائماً هو عبارة عن حرفين أولهما ساكن والآخر متحرك، فاللام في (الضّالِّين) مشدد، فهو عبارة عن لامين، الأولى منهما ساكنة وهي التي تنطق بها أولاً عند التشديد، والأخرى مكسورة، وكذلك الميم في (الطآمّة) والجيم في (أتحاجُوني) والنون...

#### (٢) المد العارض:

ٱلْعَكْلَمِينَ ٱلرِّحِيَةُ وَفَتْحٌ قرِيَبُ المَصِيرَ الْعَكْلَمِينَ ٱلرِّحِيَةُ وَفَتْحٌ قرِيبُ المَصِيرَ الخرُوجُ ، مرصُوص تعلمُ وَنْ وما تعلنُ وَنْ مَا تعلنُ وَنْ اللَّذِي الْمُا تَا مُ

بقراءة الكلمات السابقة تلاحظ ما يلي:

أنك إذا وقفت عليها وقع السكون على أواخرها بعد
 حرف المد بسبب الوقف .

- ولو وصلت الكلمة بها بعدها فإن السكون يزول ويجب أن تحرك الكلمة بحركتها قبل الوقف فتقول (وفَتْحُ (العَلَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ، مَالك...) أو تقول (وفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ).

وله ذا سُمي هذا المد بـ (المد العارض) أي الذي كان السكون فيه عارضاً بسبب الوقف ويسقط بالوصل .

- حكم (المد العارض) أن تمده بمقدار حركتين أو أربع أو ست .

# المدرس التاسع

#### هاء الكنايـة:

(أ) إِنَّهُ لَهُ إِلَيْهِ فِيهِ بِهِ عليْه (ب) إسمُهُ صاحبُهُ عندهُ إِلَى أَهْلِهِ مَثْوَاهُ ومَلَئِكَتِهِ (ج) كِاورُهُ فتنفَعَهُ خلقَهُ خُذُوهُ فغُلُّوهُ هَديْنَه

بقراءة الكلمات السابقة تلاحظ مايلى:

- أن هاء الكناية : هي هاء الضمير التي يُكنى بها عن المفرد الغائب .

- أنها تلحق الحروف كها في المجموعة (أ) والاسهاء كها في المجموعة (ج) .

- حكمها يدوربين المد بمقدار حركتين أو القصر.

فتُمد إذا وقعت بين حركتين، مثل (إِنَّهُ مُوَ)، (إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً)، (خَلَقَهُ مِن تُرَاب).

وتُقصر في اسوى ذلك: أي إذا وقعت بين ساكنين، مثل (إليه المُصين) أو بين متحرك وساكن، مثل (لَه اللَّك)، (خذُوه فَغُلُوه تُم الجُحيم...).

## المدرس العماشر

#### همزة الوصل

إذا كان أول الكلمة القرآنية متحركاً بدأت به محركاً إياه بحركته تلك، وهذا ظاهر.

أما إذا كان ساكناً وأردتَ الابتداء به لم يمكنك ذلك، فتأتى حينئذ جمزة قبله تتوصل جما إلى النطق جذا الساكن، ولذا سُمِّيت هذه الهمزة همزة الوصل.

ولكنها عند وصلها بالكلمة قبلها تسقط؛ لذا قالوا: هي همزة يُتوصَّلُ بها إلى النطق بالحرف الساكن، وتثبت في ابتداء الكلام، وتسقط في دَرْجه.

وتقع همزة الوصل في الأسماء والأفعال والحروف : فأما في الأفعال :

فحكمها عند الابتداء بها الكسر إذا كان ثالث

الفعل مكسوراً، مثل:

إهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلمُسْتَقِيمَ

اِرْجْع إِلَيْهِمْ اِكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

أو كان ثالث الفعل مكسوراً باعتبار أصل الكلمة، وقد وقع ذلك في القرآن في أربعة أفعال هي : المشوا : في قوله تعالى ﴿أَنِ ٱمْشُواْ وَاصْبِرُ وا عَلَى عَالَمَ عَلَى مَا الْمَا اللهِ عَلَى الْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَ

اِیْتُوا : في قوله تعالى ﴿ اِیتُونِی بِکِتَابٍ مِّن قَبْلِ اَیْتُونِی بِکِتَابٍ مِّن قَبْلِ اَیْدُا ﴾ .

اِبْنُوا: فِي قوله تعالى ﴿قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانَاً ﴾. اِقْضُوا: فِي قوله تعالى ﴿ثُمَّ اقْضُوَا إِلَى وَلاَ تُنظِرُونِ ﴾.

إذ أصل هذه الأفعال:

إِمْ شِيُ وا ، إِيْتِيُ وا ، إِبْنِيُ وا ، إِثْنِيُ وا ، وَقُضِيُ وا وَتُكسر همزة الوصل أيضاً إذا كان ثالث الفعل

مفتوحاً، مثل:

إِنْطَلَقَ : من قوله تعالى ﴿ وَانطَلَقَ ٱللَّا أُ مِنْهُمْ ﴾ .

اِذْهَبْ : من قوله تعالى ﴿قَالَ آذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ .

اِرْتَضَى : من قوله تعالى ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ الْرَبَضَى ﴾ .

إِسْتَحَقَّ : من قوله تعالى ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلِيَانِ ﴾ .

إِسْتَغْفَرَ : من قوله تعالى ﴿فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾ ، ﴿وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُوْلُ ﴾ .

اِسْتَكْبَرَ : من قوله تعالى ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ ﴾ ، ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ ﴾ .

وتُضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً، مثل:

أَشْكُرْ: من قوله تعالى ﴿أَنِ آشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾.

أَتْلُ : من قوله تعالى ﴿ أَتْلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ .

أَسْتُهْزِئَ : من قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ .

ا الْجُتُثَتْ : من قوله تعالى ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْق ٱلأَرْض ﴾.

أَوْتُمِنَ : من قوله تعالى ﴿فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَٰنتَهُ ﴾ .

أَضْطُرَّ : من قوله تعالى ﴿فَمَنِ آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ِ وَلاَ عَادٍ﴾.

ٱسْتُضْعِفُوا : من قوله تعالى ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ السَّعْفِفُوا ﴾ .

وتُكسر همزة الوصل الداخلة على الأساء مطلقاً، سواء كان دخولها عليها قياسياً كها في مصادر الأفعال الخهاسية والسداسية، أم كان سهاعياً وذلك في سبعة أسهاء:

ابن، ابنة، امرىء، امرأة، اسم، اثنين، اثنتين. مثاله في مصادر الأفعال الخماسية والسداسية: إفْتِرَاء عَلَى ٱلله .

إِسْتِكْبَارًا: من قوله تعالى ﴿إِسْتِكْبَارًا فِي اللهُ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ ءِ﴾، ﴿وَاسْتَكْبَرُ وَا ٱسْتِكْبَارًا﴾.

وأمثلة الأسماء السبعة في القرآن كما يأتى:

ابن : مثاله ﴿عِيسَى آبْن مَرْيَمَ ﴾ .

ابنة : مشاله ﴿إِبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾، ﴿إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَٰتَيْنُ ﴾ .

امرى : مثاله ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِئَ مِنْهُمْ ﴾ ، ﴿ إِنِ آمْرُقُ هَلَكَ ﴾ .

امرأة : مثاله ﴿ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ﴾.

اسم: مثاله ﴿إِسْمُهُ ٱلْمُسِيحُ ﴾، ﴿وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبُّكَ ﴾، ﴿وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبُّكَ ﴾، ﴿ يَأْتِي مِن بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ ﴾.

اثنين : مثاله ﴿لَا تَتَّخِذُوۤا إِلَهٰيُنْ ٱثْنَيْنِ ﴾ .

اثنتين : مثاله ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ ﴾ ، ﴿ فَٱنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ .

إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الوصل في

#### كلمة وجب حذف همزة الوصل.

وقد وقع ذلك في سبع كلمات في القرآن:

١ - ﴿قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ آللهِ عَهْدًا ﴾. (بالبقرة).

٢ - ﴿ أُطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ . (بمريم) .

٣ - ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى آللهِ كَذِبًا ﴾. (بسبأ).

٤ - ﴿أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ ﴾ . (بالصافات) .

٥ - ﴿ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ . (بصَ) .

٦ - ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾. (بصَ).
 ٧ - ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَمَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ ﴾
 (بالمنافقين).

إذ الأصل في هذه الكلمات: أَئِتَّ خَذْتُمْ، أَئِطَّلَعَ، أَئِفْ تَرَى، أَئِصْطَفَى، أَئِتَّ خَذْنَهُمْ، أَئِسْتَكْبَرْتَ، أَئِسْتَغْفَرْتَ.

والهمزة التي في أوائل هذه الأفعال هي همزة

استفهام، وهي همزة قطع تثبت في ابتداء الكلام ودررجه.

فإذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الوصل في كلمة وكان بعد همزة الوصل لام وجب إبقاء همزة الوصل وامتنع حذفها، لكن لا يُنطق بها محققة بل يجوز فيها لحفص وغيره من القراء وجهان :

إبدالها ألفاً مع المد المشبع . . . أو تسهيلها بَيْنَ بَيْن .

وقد وقع ذلك في ثلاث كلمات في ستة مواضع بالقرآن :

ءَآلذُّكُرَيْن : بموضعين بالأنعام .

ءَآئُكُانَ : بموضعين بيونس .

ءَآللهُ أَذِنَ لَكُمْ : بيونس أيضاً .

ءَ آللهُ خَيْرٌ أُمُّنَا يُشْرِكُونَ : النمل .

فإذا سهلت همزة الوصل في هذه الكلمات نطقت بها هكذا:

أَالذَّكَرَيْنِ ، أَالآنَ ، أَالله .

أما الحروف فلا تدخل همزة الوصل إلا على اللام فيها يأتي .

٢ - اللام الزائدة اللازمة للكلمة في مثل : (الَّذي)، (الَّذي)، (الَّذي)، (الَّذي) (الآن) (الْيَسَع).

٣ ـ لام التعريف في مثل:

(الشَّمس)، (التَّواب)، (الرَّحن)، (الرَّحيم)، (القمر)، (الأرض)، (الجبال)، (الحمد)، (القرءان).

وحكم الهمزة الداخلة على اللام في هذه المواضع كلها الفتح .

وهنا ملحوظة لطيفة في آخر هذا الباب، وهي : أنك إذا وقفت على سبيل الاختبار على لفظة (بئس) من قوله تعالى : ﴿بِئْسَ ٱلْأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ فكيف تبدأ بالأسم ؟

لك فيه وجهان:

١ ـ أَن تقول : (اَلاَّسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَان).

٢ - أَنْ تَقُول : (لْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَان).

# الفصل الخامس الوقسوف

· c . of " c -

# الدرس الحادي عشر

#### الوقوف

#### الوقية :

هو السكوت عن القراءة زمناً يُتنفس فيه عادة. بينها السكت يكون بلا تنفس زمناً أقل من زمن الوقف. والقطع هو الانصراف عن القراءة.

والسنة أن تقف في نهاية كل آية وتتنفَّس في الوقف، ثم تشرع في الآية التي بعدها .

هكذا كان يفعل النبي على النبي على النبي ويقف وألحُمْدُ للهِ وَرَبِّ ٱلْعُلَمِينَ وَيقف وألرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ويقف ومَالِكِ يَوْمِ ٱلرِّدِينِ ويقف . . . الخ ، لكنك لا تستطيع أن تقرأ كل آية إلى نهايتها بنفس واحد ، لذلك لابد من الوقف في أواسط الآيات ، وخاصة الآيات الطويلة .

عند ذلك يجب أن تلاحظ:

١ ـ تمام المعنى في الكلمة التي وقفت عليها مثل

﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ. ٱلْحَمْدُ شِهِ رَبِّ العَلْمِينَ ﴾ .

فلو وقفت على كلمة (الدِّين) صح ذلك، لأن المعنى تام مفيد . . . وما بعده لا يتعلق به ، بل هو بداية معنى مستقل .

٢ ـ عدم تعلق الجملة التي بعـ د الـ وقف بالجملة التي وقفت على نهايتها، أما إذا تعلقت فلا تبدأ بها، بل تصلها بها قبل، مثل ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ ﴾ جملة تامة المعنى، لكن لا ينبغي أن تبدأ بالجملة التي تليها ﴿ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ لأن (رب) صفة متعلقة بلفظ الجلالة في الجملة التي قبلها (رك).

فينبغي حينئذ أن تعيد قراءة الآية وتصل الجملتين ببعضها فتقول : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ .

وهكذا تلاحظ أنك لكي تستطيع أن تعين المكان المناسب للوقف أو الابتداء يجب أن تلاحظ المعاني وتفهمها، فمعرفة الوقف مبنية على معرفة التفسير.

### رمور الوقف:

في كل مصحف تجد فوق الكلمات والآيات بعض رموز الوقف .

وهي في مصحف (الملك) الذي طبع في مصر (ج)، (صلح)، (قلح)، (ننه) وفي بعض المصاحف تجد هذه الرموز أيضا (ط)، (م)، (ز)، (ص).

وإليك معنى هذه الرموز بالتفصيل:

(صلح) (ص) : يجوز الوقف والأحسن الوصل، فإذا وقفت أعدت القراءة من قبل الوقف، ويراد بـ (ص) وقف الضرورة أي أن يرخص الوقف عند الضرورة كانقطاع النفس لطول الآية.

(ج) (ز) : يجوز الوقف والوصل بدرجة متساوية لوجود وجهين في المعنى ، فيكون الوصل مناسباً للأحر .

(قلع ) (ط) : يجوز الوقف والوصل، والوقف

أحسن وأولى لتمام المعنى ولعدم تعلق ما بعده به تعلقاً واضحاً أو مباشراً.

(م) : يلزم الوقف، لأن الوصل يغير المعنى أو يوهم السامع معنى زائداً غير مراد، وربا أوهم معنى فاسداً، مثاله: ﴿ وَمَاهُم بِمُؤْمِنْ يَنَ . يُخَدِعُونَ ٱللهَ ﴾ فيلزم الوقف على قوله: ﴿بِمُؤْمِنِينَ ﴾ لأن المنفي عنهم هو مطلق الإيان والجملة التي بعده استئناف لوصف جديد، ولو وصلت فقلت : ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَدِعُونَ الله ﴾ صار المعنى نفى الإيان المقترن بالخداع، كما تقول : فلان ليس بمؤمن مخادع ، فمقتضى ذلك أنه مؤ من غير مخادع ، ومثله ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مُ. يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاع إِلَىٰ شَيْءِ "نَكُرِ ﴾ يلزم الوقف على قوله: (عنهم) لأنك لو وصلته بها بعده فقلت : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدُّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ "نَكُرِ الله صار المعنى أمره عنهم الله عنهم يوم القيامة أو يوم يدع الداع . . . فيكون (يوم) ظرف ل (تول) وليس ذلك هو المراد، بل (يوم) ظرف لقوله بعده : ﴿ غَرْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ . . .

أي لا تقف، فلا ينبغي الوقف على هذا الموضع إما لأن المعنى لم يتم بعد، أو لأن الوقف يفسد المعنى، مثاله: ﴿ اللَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمُ ٱلْلَئِكَةُ طَيِّبِنَ لا يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ لا اللَّهِ عَنْ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ﴿ فَوَيْلُ نَفْسِ بِهَا كَسَبَتْ رَهَينَ أَهُ لا إِلاّ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِهَا كَسَبَتْ رَهَينَ أَهُ لا إِلاّ السَّحَابَ الْيَمِين ﴾ .

( • • • • • ) : تجد هذه العلامة في موضعين متجاورين ، ولذلك يسمى وقف (المعانقة) ومعناه أنه يجوز لك أن تقف على واحد منها فقط ، ويجب أن تصل الآخر ، مثاله :

﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ ثُ فِيهِ ثُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ .

# الدرس الثاني عشر أحكام منفردة

١ - يجب إظهار النون الساكنة في مثل (الدنيا)،
 (صِنْوان)، (قِنْوان)، مع أن قاعدة الإدغام متوفرة...
 إلا أنه يمتنع الإدغام باجتماع النون وحرف الإدغام في كلمة واحدة.

٢ - يُشرع السكت بمقدار لا يتجاوز حركتين في أربعة مواضع من القرآن :

﴿ الْحُمْدُ إِلَٰهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ
 يَجْعَل لَهُ عِوَجَا فَيًا لِيُنذِرَ ﴿ . (في الكهف) .

﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۖ هَٰذَا مَا وَعَدَ
 ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ . (في يس) .

— ﴿ كَالاً إِذَا بَلَغَتِ ٱللَّ رَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾.
(في القيامة).

﴿ كَـالًا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِ مِ مَّا كَانْـواْ
 يَكْسِبُونَ ﴾: (في المطففين).

٣ ـ يجب مد الهاء الكناية بمقدار حركتين خلافاً للقاعدة (انظر ص٦٣) في قوله تعالى : ﴿ يَخْلُدُ فِيهِ مِمُهَاناً ﴾ . (في الفرقان) .

٤ - يجب ضم الهاء في قوله : ﴿بَا عَلَهَ مَلَيْهُ اللهَ ﴾ . (في الفتح) .

٥ - تُمَال الألف في قوله : ﴿ بِسْمِ اللهِ مَجْرِلِهَا ﴾ . (في هود) .

٦ ـ تسقط الهمزة في قوله : ﴿بِئْسَ ٱلاسْمُ الْفُسُوقُ ﴾ . (في الحجرات).

٧ ـ لا تقرأ البسملة في أول سورة (براءة) بل
 تكتفي بالتعوذ إذا ابتدأت بها، وإذا وصلتها (بالأنفال)
 قبلها تسكت بين السورتين سكتة لطيفة .

٨ - يجب قراءة التعوذ عند الشروع في القراءة،
 وقراءة البسملة في أوائل السور.

## معلومات عامة عن القرآن

أنزل القرآن في ليلة القدر من رمضان ، كها أخبر الله عز وجل في قوله : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ وِفِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾.
 وقوله : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾.

ومعنى ذلك أنه أُنزل مكتوباً جملة واحدة إلى بيت العزة بالسماء الدنيا، ثم أُنزل بعد ذلك منجًا على رسول الله على .

- أول ما نزل من القرآن على النبي ﴿ الْقُرَأُ بِالسُمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ كما جاء في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأول سورة نزلت على النبي ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمُدَّدِّ مُرْ ﴾ وبها أرسل كما جاء في الصحيحين عن جابر رضى الله تعالى عنه.

- عدد آيات القرآن ستة آلاف آية وستمائة آية (٦٦٠٠) وعدد حروف ثلاثمئة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف وستهائة وواحد وسبعون حرفاً

- (۳۲۳٦۷۱) وعدد سوره مائة وأربع عشرة سورة (۱۱٤).
- كان للنبي على كتّاب يكتبون الوحي (القرآن) كلما نزل عليه بإملائه على وكان على رأسهم زيد بن ثابت، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية بن أبي سفيان ، رضى الله عنهم أجمعين .
- وكان القرآن يُكتب في زمن النبي على العُسُب) أي جريد النخل، و(اللِّخاف) أي عظم الكتف، و(الرِّقاع) جمع رقعة وهي القطعة من الورق أو الجلد أو القماش يكتب عليها...

وكان مع ذلك محفوظاً في صدور الرجال.

- أشهر القراء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة.
- أول من جمع القرآن في مصحفٍ واحدٍ أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم كتبه عثمان رضي الله

تعالى عنه في ستة مصاحف، وتُسمَّى (المصاحف العثمانية)، وهي التي بين أيدينا اليوم.

- حُزِّب القرآن في زمن النبي علا إلى سبعة أحزاب هي كما يلي :

(الحزب الأول) الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء.

(الحزب الثاني) من المائدة إلى التوبة.

(الحزب الثالث) من يونس إلى النحل.

(الحزب الرابع) من الإسراء إلى الفرقان.

(الحزب الخامس) من الشعراء إلى يس.

(الحزب السادس) من والصافات إلى الحجرات.

(الحزب السابع) من ق إلى آخر القرآن، ويُسمى (حزب المفصل).

وجمعها بعضهم في قوله: (فَمِي بِشُوْقٍ).

وقُسِّم القرآن بعد ذلك إلى ثلاثين جزءاً، وكل جزء إلى حزبين، فيكون القرآن مُقَسَّماً إلى ستين حزباً،

وكل حزب إلى أربعة أقسام، فيكون القرآن مقسماً إلى مائتين وأربعين قسماً.

وفي بعض المصاحف تجده مقسماً إلى ركوعات، أي الأماكن المناسبة للوقف عليها والركوع بعدها في الصلاة، ويرمز لها بحرف (ع).

# آداب تلاوة القرآن

- يجب التعوذ قبل الشروع في التلاوة لقول التعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ اللهِ عَن ٱلشَّيْطَانِ اللهِ عَن ٱلشَّيْطَانِ اللهِ عَن ٱلسَّيْطَانِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ ال

وصيغة الاستعادة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ويجوز أن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فإن النبي على سنَّ لنا ذلك كله.

- ينبغي قراءة البسملة عند الشروع في أول كل سورة وخاصة الفاتحة في الصلاة، فإنه يجب عليه قراءتها في أولها، وصيغة البسملة كما هي في القرآن ﴿بسم اللهِ الرَّحْمُن ٱلرَّحِيمِ ﴿ وهي آية من القرآن، بخلاف الاستعاذة .

يجب الإنصات لقراءة القرآن لمن حضرها، ولا يجوز الاشتغال بأمر آخر أثناء القراءة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ وَأَنصِتُوا ﴾. (الأعراف: ٢٠٤).

- ينبغي للقارى، وللمستمع أن يحافظ على الخشوع والأدب والانتباه بكل فؤ اده وجوارحه للقراءة، وذلك مقتضى الإنصات، أما الصياح ورفع الصوت والضوضاء أثناء القراءة فتلك من صفات المشركين، إذ كانوا يصيحون ويضجون عند القراءة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ لاَ تَسْمَعُ واْ لِطَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ ﴾. (فصلت: ٢٦).

- يجب أن يحسِّن صوته بالقرآن ويترنَّم به، فإن لم يكن حسن الصوت يحاول أن يحسِّنه ما استطاع، لقوله وليس مِنَّا مَنُ لم يَتَغَنَّ بالقرآن». (رواه البخاري).

- ينبغي أن يتجنّب التشبه بألحان المغنين والفساق، أو النصارى واليهود في أناشيدهم، ويحاول التغني بغير تكلف ولا تصنّع ولا تمطيط.

- ينبغي أن يحاول تدبر الآيات أثناء القراءة أو الاستهاع ويستحضر معانيها ومقاصدها، لقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا بَ تَدَبَّرُ و نَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾. (النساء: ٢٨ ومحمد: ٢٤).

- يستحب البكاء أو التباكي عند قراءة القرآن مبالغة في الخشوع واستحضار عظمة المتكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى .

- على قارىء القرآن أن يحذر من مخالفته، بل عليه أن يطبق أحكامه ما استطاع، ويلتزم بآدابه، فإذا قرأه وهو كذلك، كان له حجةً ونوراً وشفاءً، أما إذا قرأه وهو مخالف عاص مرتكب للمنهيات، فإنه سيكون حجةً عليه ولعنة يوم القيامة، ويكون عليه عمى وزيادة في ظلمته.

ولـذلـك قال بعض السلف : رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه .

- لا ينبغي أن يمر على المسلم أكثر من أربعين يوماً وهو لم يختم القرآن كله، والسنة أن يقرأ كل يوم جزءاً. . . فإن لم يستطع يقرأ كل يوم عشر آيات، فلا يكون حينئذ من الغافلين وإن قرأ في الليلة الآيتين من آخر سورة البقرة كَفَتَاه .

- يستحب له عند ختم القرآن أن يدعو بها شاء، ويجمع أهله ومن شاء ليشاركوه في الدعاء، فإنه من أوقات الاستجابة والرحمة .

- يجب قراءة القرآن احتساباً لوجه الله تعالى ، لأنه من أعظم العبادات، والعبادات لا تصرف إلا لله .

- ويحرم قراءته لغرض آخر أو أخذ الأجرة على قراءته . . . وإذا أقرأ أحداً وعلّمه القرآن يكره أن يأخذ منه أجراً على ذلك، وقيل : بل يحرم .

— يحرم الجدال في القرآن والمراء فيه تحرياً شديداً، بل إذا أشكل على القارىء شيء يرجع إلى مراجعه من كتب السلف، أو يسأل العلماء... وإذا اختلف اثنان فيه فعليها أن يكفًا ويقوما من مجلسها ذلك... قال على: «لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر». (رواه أحمد)، وقال على: «اقرؤ وا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم في شيء منه فقوموا عنه». (رواه البخاري).

#### إرشادات خاصة لطالب التجويد

المقصود من التجويد هو تصحيح نطق الإنسان بالحرف وهذا هو أول مرحلة في القراءة، وبغيره لا تصح قراءة الإنسان لا في الصلاة ولا في غيرها، وإذا كان قادراً على تصحيح نطقه بالقرآن وتهاون في ذلك ثم وقع في التحريف واللحن والخطأ فإنه يأثم بذلك، لأن قراءة القرآن في الصلاة واجبة، كما أن الصلاة نفسها واجبة، وكما يجب على كل مسلم أن يصحح صلاته ويتعلم صفتها حتى يؤ ديها كاملة كما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يصحح قراءته ويتعلم صفتها حتى يؤ ديها كاملة كما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يصحح قراءته ويتعلم صفتها حتى يؤ ديها كاملة كما قرأها الرسول عليه أن يصحح قراءته

وفي المرحلة الأولى لابد من إتقان مخارج الحروف وتحرين اللسان عليها والتعود على الصفات، إذ بهذه المخارج والصفات يحصل الفرق بين الحروف.

أما المرحلة الثانية فهي تتعلق بفصاحة النطق، وذلك بتحقيق أحكام الحروف التي لا يتوقف صحة نطقه

عليها، ولكنها تتعلق بتحسين النطق وفصاحته، وذلك كالإدغام والإخفاء والإقلاب والمد والترقيق والتفخيم.

أما المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة المتقنين الماهر بالقرآن مع الماهرة الكرام البررة».

فتكون بمعرفة الوقوف وتحصيل ملكتها، ولا تتحصل إلا بالتمرس في ملاحظة المعاني وتفسيرها وإتقان ذلك .

- مما يساعد على إتقان قراءة القرآن: دراسة قواعد القراءة أولاً ومعرفتها، وبعد ذلك يسهل التطبيق، إذ يكفي للطالب الذي ألمَّ بقواعد التجويد والقراءة أن يطبقها على عشر آيات، ثم يقضى فترة متوسطة في يطبقها على عشر آيات على ما طبقه ولاحظه في الآيات العشر، فيحصل لسانه بذلك مَلَكَة التجويد... إلا أن المارسة والتمرين الدائم هو الأهم، إذ به تحصل الملكة ويتحقق الإتقان، كما قال ابن الجزرى:

وليسَ بَينَـهُ وبينَ تَرْكِهِ إلاّ رياضَةُ امْرَىءٍ بفكِّهِ

والتمرين يكون بأمرين:

1 - كثرة السماع للنطق الصحيح، وذلك من تجوّد يقرأ فيستمع إليه ويتابعه نظراً في المصحف، ولذلك من المستحسن ملازمة مجوّد أو استعمال آلة تسجيل والاستماع إليها باستمرار مع المتابعة في المصحف.

ولابد لمعرفة الأحكام والقواعد التي سبقت في هذا الكتاب أو في أي كتابٍ من كتب التجويد أن يسمع الطالب أمثلتها من فم المجود، لأن النطق بالمثال هو الذي يوضح الكيفية، إذ هي قواعد أداء وكيفية نطق.

٢ - كثرة النطق والتمرين عليه محاولاً تصحيح نطقه وتقويم لسانه وتطبيق الأحكام .

- والحفظ أيضاً يعتمد على المارسة والاستمرار في القراءة صرح بذلك النبي فقال: «تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلُّتاً من الإبل». متفق عليه.

ومما يساعد على الحفظ اختيار الوقت المناسب. وأفضل الأوقات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأوقات يختلف باختلاف طبيعة كل إنسان

وميله، إلا أنه يجب أن يتجنب الأوقات التي قرب الطعام حيث يكون في شبع إزائد، أو جوع إزائد، أو يكون مشغول الفكر والفؤاد، أو مهموماً، وقد أرشد النبي الله إلى ذلك في قوله: «اقرؤ وا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا»، ومن معاني ائتلاف القلب تهيؤه واستعداده للقراءة وإقباله عليها.

ومما يساعد على المحافظة على حفظ القرآن : القيام به في جوف الليل، وردت بذلك الآثار .

# تمرينات عامة صوتية مسجلة بصوت المؤلف

a se siè se tourge à s'

#### توضيح

في هذه التمرينات أخذنا في الاعتبار الجمع بين حاستى النظر والسمع في فهم القواعد المراد فهمها، فبمتابعة هذه التمرينات يستخدم الدارس كلتا الحاستين، مع التنبيه على ما في السماع من أهمية كبيرة في تعلم التجويد، حيث إن معظم قواعده أمور صوتية تتعلق بالنطق، ولـذلـك يصعب فهمها إلا بعد سماعها، وقد تعمدنا الإكثار من السور المتلوة لأن كثرة سماع الدارس للنطق الصحيح يساعده على النطق الصحيح، مع التنبيه على أن هذه التمرينات والأشرطة المسجلة المصاحبة لها لا تغنى الدارس عن عرض القرآن كله على مقرىء مُجِّود يسمع منه ويصحح له نطقَه وتلك هي المرحلة المكملة لهذه المرحلة التي تمثلها هذه الأشرطة المسجلة، إذ كما أسلفنا في الكتاب تُعلَّم التجويد يتطلب أمرين: السماع، والتطبيق.

أبو عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء

# الدرس الأول (مخارج الحروف)

ا ـ اقـرأ الدرس (من صفحة ١٩ إلى ٢٢) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعـد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالحروف واحرص على متابعة المكتوب بالنظر أثناء سماعه (من الشريط).

٢ ـ استمع إلى تلاوة السورتين الأتيتين فإنها يتضمنان جميع الحروف، وانتبه إلى مخارج الحروف، وصفة النطق بها. مع المتابعة بالنظر:

بسُدِ أِللهُ الرَّمَزِ الرَّحَدِ وَنَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَينَ ﴿ الْرَّمْزِ الرَّحَدِ الْرَحَةِ عِرَبَ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ إِيَّا لَكَ نَعَبُدُ وَإِنَا لَكَ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ إِيَّا لَكَ نَعَبُدُ وَإِنَا لَكَ مَا لِكِ يَعْمِنْ ﴿ فَي الْمَدِنَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ فَي الْمُسْتَقِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَقِيمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# صِرَاطَ ٱلنَّبِينَ ٱلْعَصَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمُعَنَّمِ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمُعَنِّمُ وَلَا ٱلصَّالِينَ الآ

# بن أَلْتُهُ الْحَجْرُ الرِّحِيهِ

وَٱلۡيُلِ إِذَا يَغۡشَى ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿ وَمَاخَلُقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَى ۚ ﴿ وَمَاخَلُقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَى ۚ ﴿ وَمَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۚ ﴾ وَمَا نُعَيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَشَعْيَكُمْ لَلْمُ وَكَذَّب بِالْحُسْنَى فَ مَسْنُيسِيّرُهُ ولِلْيُسْرَى ﴿ وَكَذَّب بِالْحُسْنَى فَ مَسْنُيسِيّرُهُ ولِلْيُسْتِيرُهُ ولَا يَعْمَلُونَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا الدُّواِ ذَا تَرَدَّى اللَّهُ إِنَّا لَلْكُرْمَ وَاللَّهُ وَلَى إِنَّ فَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لَا يَصْلَنَهُ آ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ وَسَيْحَنَّهُ الْأَنْقَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ وَمِن الْأَنْقَى ﴿ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

# الدرس الثاني (صفات الحروف)

١ ـ اقرأ الدرس (من صفحة ٢٧ إلى ٣٣) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالحروف (من الشريط).

٢ ـ استمع إلى تلاوة السورتين، فإنهما يتضمنان جميع الصفات التي تتميز بها الحروف، مع المتابعة بالنظر:

# بِنْ إِللَّهِ ٱللَّهُ أَلِرَّهِ عِيدِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ إِنَّ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوعُودِ اللَّهِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللهُ قُنلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخْذُودِ (إِنَّ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ (إِنَّ الْأَخْدُودِ (إِنَّ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ (إِنَّ الْأَخْدُودِ اللَّهُ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ (إِنَّ الْأَخْدُودِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّلْمُ الل قُعُودٌ إِنَّ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِلَّ اللَّذِينَ فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بِتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ اللَّهِ إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللَّهِ إِنَّهُ، هُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّ ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١١٠ فَعَالُ لِمَايُرِيدُ ١١٠ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ الله كَاللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن وَرَآمِهِم مُعِيطُانَ بِلَهُ هُوَقُرُءَ انُّ بَعِيدُ اللهِ فَي لَوْج مَعْفُوظِ اللهَ

# بِشْ وَاللَّهُ ٱلرَّحْزِ ٱلرِّحِكِ

وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ إِن وَمَا أَذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ إِن النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ فَضِيلَا عَلَيْهَا حَافِظُ إِن فَلْ فَلْمِن الْمَارِقُ إِن النَّامِ مَا خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَّاءِ مَا فَضِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَي فَلْمَنْ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ فِي إِنَّهُ, عَلَى رَجْعِهِ عِلْقَادِرُ فَي مَا فَي وَمَا هُو مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرِ إِنْ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ فَي وَمَا هُو بِالْمُرْقِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ فَي وَالْمَا مَعِ اللَّهُ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ فَي وَالْمُونِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَا

### بِسْ ﴿ أَلْتُحْمَزُ ٱلرِّحِيهِ

 بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا إِنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَىَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ هِنَ وَمُوسَى اللَّ وَالْأَوْلَ اللَّهُ عُفِي إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى اللَّ

#### الدرس الثالث

(أحكام النون الساكنة والتنوين: الإِظهار والإِدغام)

ا ـ اقرأ الدرس (من صفحة ٣٧ إلى ٤٢) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالأمثلة، واحرص على متابعة الدرس مكتوباً أثناء سماعه (من الشريط المسجل).

٢ ـ استمـع إلى تلاوة السورتين الآتيتين، مع
 المتابعة بالنظر، وانتبه إلى ما تحته خط:

# بِمْ اللَّهُ ٱلرِّحْ الرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ

يُسَيِّحُ بِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُو فَن كُو فَن كُو صَافِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلنَّذِى خَلَقَكُو فَن كُو فَن كُو صَافِي وَمِن كُو مَن كُو مُن كُو مُن

ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَنَ لَّنَ سُعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبُّونًا بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورَٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ كَا يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنَّهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فَهَا وَبِنُّسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ

فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَبِّحِيمُ فَلَى إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأَنْفُوا اللَّهُ مَا السَّطَعَتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَنفِ عُوا خَيْرًا لِلْأَنفُسِ حَكُمُ وَمَن وَاسْمَعُوا وَأَنفِ عُوا خَيْرًا لِلْأَنفُسِ حَكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَفَأُولَ إِن اللَّهُ وَلَا لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

# بِسُ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ

تَبَكَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

يَنْقُلِبَ إِلَيْكُ ٱلْبُصِرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَيَابِمَصْنِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينُ وَأَعْتَدْنَا لَمُنْمَ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ (أُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِلِّسَ ٱلْمَصِيرُ ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ١ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمْ خَرَنَهُا ٱلْمُيأْتِكُمُ نَذِيرٌ ١ قَالُواْ بِلَىٰ قَدْ جَاءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّ لَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِيلِيلِي الللَّلِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذُنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ إِيَّا اللَّهُ عَلْمَ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ إِيَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواْجُهَرُواْبِهِ عَإِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١٠) أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمُشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ وَإِنَّ وَأَمِن مُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي

تَمُورُ إِنَّا أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ الْمُ الْوَلَمُ يُرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ (فَيَّ أَمِّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ إِنَّ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ بَكِلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَثُفُورِ إِنَّ أَفَنَ يَمْشِيمُ كِبًّا عَلَى وَجَهِدِ عَأَهَدَى أَمِّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (إِنَّ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ كُرُّ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرُ وَٱلْأَفْعِدَة قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ قُلُهُوا لَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ لَنِ الْمُ وَيَعُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٩٠٥ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٩٠ فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَنَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَدَّعُونَ الْإِنَّا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي

أُوْرِحَمْنَافَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (أَنَّ قُلَّهُوَ قُلَّهُو الْمَثَافِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَافَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّحَمَٰنُ ءَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَافَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الرَّا قُلْ أَرَء يَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلْ كُوعَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينٍ (أَنَّ اللَّهُ عِن اللَّهُ اللَّهُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينٍ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِ

## الدرس الرابع (القلب ، والإخفاء)

١ ـ اقرأ الدرس (من صفحة ٢٣ إلى ٤٥) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه. ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالأمثلة (من الشريط).

٢ ـ استمع إلى تلاوة السور الآتية. وانتبه إلى مواضع القلب والإخفاء مما تحته خط.

#### بِسْ مِ اللَّهِ ٱلدِّحْلِ ٱلدِّحْلِ ٱلدِّحْلِ الرَّحْدِ الدِّحْدِ

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُورَجِكُ وَٱللَّهُ عَنْ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُرْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَولَكُرٍ \*

وَهُوَالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أَسَرَّالنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْكَأَكَ هَنْدًا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهُ مَا اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهُ رَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَذَ لِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنكِ قَلْنِكَتِ تَيْبَكَتٍ عَلِدَتِ سَيَحَتٍ ثَيّبَتِ وَأَبْكَارًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُو ٓ الْأَنفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَنَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنَذِرُواْ ٱلْيُوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّمِمْ لَنَانُورَنَا وَٱغْفِرُلَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمَّ وَ مَأْوَ نَهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلُمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ إِنَّا وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَبَحِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّني مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِ آيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِنْ \_ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرِّحِكِ

لا أُقْسِمُ بَهٰذَا ٱلْبِلَدِ إِنَّ وَأَنتَ حِلُّ بَهٰذَا ٱلْبِلَدِ فَ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ الْ الله عَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ إِنَّ ٱلْيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَّبُدًا الْيَ أَيْحَسَبُ أَن لَّمْ رَهُو أَحَدُ اللهُ المُرْبَعُ عَلَالُهُ وَعَيْنَيْنِ الْكَاوَلِسَانَا وَشَفَنَيْنِ الْكَاوَهُ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ إِنَّ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ لِإِنَّا وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ لِأَنَّا فَكُّ رَقِبَةٍ إِنَّ الْوَ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ إِنَّ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ وْنِ أَوْمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ لِنَا ثُمَّكًا نَمِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِكَايَكِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ الْأَيْ عَلَيْمُ مَالُومُ وَصَدَةً اللَّهُ

#### بِمْ اللَّهُ ٱلرَّحْيَرُ ٱلرَّحِيهِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنهَا ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهَا ﴾ وَٱلنَّهَا إِذَا جَلَّهَا ﴾ وَٱلنَّهَا إِذَا جَلَّهَا ﴾ وَٱلثَّمْلِ إِذَا يَغْشَنهَا ﴾ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا ﴿ وَمَا بَنَنهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا ﴾ وَالشَّمَةَ فَوْرَهَا وَتَقُونها ۞ قَدُ

أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴿ كُذَّ بَتُ ثَمُودُ وَلَا عَنَا لَهُ مُ رَسُولُ اللهِ وِطَغُونهَ آلِ اللهِ وَسُقِينَهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبُهَا ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبُهَا ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهَا ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهَا ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهَا اللهِ اللهِ وَلَا يَعَافُ عُقَبُهُا ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# الدرس الخامس (الميم الساكنة، والميم والنون المشددتان)

ا ـ اقرأ الدرس (من صفحة ٢٦ إلى ٤٩) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمة، ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالأمثلة، واحرص على المتابعة بالنظر.

٢ ـ استمع إلى تلاوة السور الآتية ، وانتبه إلى مواضع الميم الساكنة ، والميم والنون المشددتين ، مما تحته خط :

بِسْ وَٱللَّهُ ٱلرَّهُ إِلْرَحِهِ مِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَنفرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ إِنَّ مِّرَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ إِنَّ لَعَرْجُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّ فَأَصْبِرْصَبْرَاجَمِيلًا إِنَّ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا إِنَّ وَنَرَكُهُ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْهُلِ اللهِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهْنِ إِنَّ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا اللهُ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا يُصَرُونَهُمْ يَودُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ الْأَلَا وَصَاحِبَتِهِ ۦ وَأَخِيهِ إِنَّ ۗ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ إِنَّ نَزَّاعَةً لِّلشَّوى لِنَّا تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِّنُ الْإِنَّ وَجَمَعَ فَأُوعَيْ الْمِنَّ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ الْوَعًا (أَنَّ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُّوعًا (أَنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (أَنَّ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ (آنَ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ ﴿ إِنَّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (لَأَنَّ إِنَّ عَذَابَ

رَبُّهُمْ عَيْرُمَأُمُونِ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (أَنَّ) إِلَّا عَلَيَ أَزُوكِجِهِمَ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَيَ اَبْغَنَ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهَكَ هُوْٱلْعَادُونَ الْآَلُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (الله عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَالِمُ مَا يَهُمُ فَآيِمُونَ (إِنَا وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الله عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ الْإِنَّا أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ إِنَّ كُلَّا ۗ إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَسَارِقِ وَٱلْمُعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ ) فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُومَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ المُنْ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ وُعَدُونَ الْإِنَّا

# الدرس السادس (الراء ، واللام)

١ ـ اقرأ الدرس (من صفحة ٥٠ إلى ٥٣) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالأمثلة، والمتابعة والنظر.

٢ ـ استمع إلى تلاوة السورتين الآتيتين، وانتبه إلى مواضع الراء واللام، وصفة النطق بها :

#### بِسْ ﴿ اللَّهُ الرَّحْمَرُ الرِّحِكِ

إِنَّهُۥفَكُّرُوفَدَّرَهُ فَقُلِلَكُفُ فَدُّرَ لِإِنَّا ثُمَّ قُلِلَكِفَ فَدَّرَ لِنَا ثُمَّ نَظَرَ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ (إِنَّ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ (٢٠) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاسَقَرُ (إِنَّ لَانُبْقِي وَلَانَذَرُ (أَنَّ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ (أَنَّ) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ إِنَّ وَمَاجَعَلْنَآ أَصَّحَابُ لِنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلِيمَنَا وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآأَرَادَاللَّهُ مِهٰذَامَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (إِنَّ كَلَّا وَٱلْقَهَرِ إِنَّ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ لَيْنًا وَٱلصَّبِحِ إِذَآ أَسْفَرَ لِنَا ﴾ إنَّها لَإحْدى ٱلْكُبَرِ (إِنَّ اللِّبَشَرِ (إِنَّ لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنْقَدُّ مَ أَوْ يَنَأَخَّرَ (إِنَّ كُلُّ نَفْس بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ الْمِنَ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِينِ الْإِنَّ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ الْ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْكَا مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ الْكَا قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَايَضِينَ ﴿ وَكُنَّا ثُكُذِّ بُيِهُو الدِّينِ ﴿ وَالدِّينِ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ عَنِ النَّا الْمُقِينُ ﴿ وَالْمَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الشَّيْفِعِينَ ﴿ فَالْمُلْمَ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَمُعْمُ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُنْ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَ

#### بِسْ وَٱللَّهُ ٱلرِّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ

لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ الْكَانَةُ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفُ مِنَانَةُ وَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْ اللللْمُ اللللْ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِلْمُ اللللْمُ اللِلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

مَعَاذِيرَهُ وَإِنَّ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ لِإِنَّا إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ ﴿ لِإِنَّ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّهِ قُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَلَّابِلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة (إِنَّ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ (إِنَّ وُجُوهُ يُومَبِذِ نَّاضِرَةً (إِنَّ إِلَى رَبِّمَانَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يُوَمِيزِ بِاسِرَةٌ ﴿ أَنَّ تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِمَا فَاقِرَةٌ ﴿ وَا كَلَّآإِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ يَكُ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (أَنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ (إِنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى اللهُ وَلَكِن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهُ أَمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عِيتَمطَّى ١ فَأُولَى لِنَّ أُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى آلَ إِنَّ أَيْحُسَبُ أَلِإِنسَنْ أَنْ يُتَرَكُ سُدًى ﴿ اللَّهُ ٱلوِّيكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّيْمَنَى إِنَّ أَمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى الْأَلَّ فَعَكَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُواُ لْأَنْثَىٰ لِأَنَّا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرِعَلَىٰۤ أَن يُحْتِي ٱلْمُوتَى

#### الدرس السابع (المد المتصل ، والمد المنفصل)

١ ـ اقرأ الدرس (من صفحة ٥٧ إلى ٥٨) مرتين
 أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى
 الأمثلة .

٢ ـ استمع إلى تلاوة السورتين الآتيتين، وانتبه
 إلى مواضع المد المتصل والمنفصل مما تحته خط:

#### بِمُ السِّهِ السَّمْ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرِّهِ عِيدِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِدِ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَا كُرُ أَلِيهُ أَلِيهُ وَالْمَا يَعْفُورِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرُ مُّيِينُ ﴿ أَنِ الْعَبْدُوا عَذَا كُمْ أَلِيهُ وَالْمَعُونِ ﴿ آَلَ يَعْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّ رَكُمُ اللّهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آَلَ يَعْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّ رَكُمُ اللّهَ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّ أُلُوكُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ أَجَلُ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّ أُلُوكُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِلّا إِلَى آجِلِ مَّاسَمًى إِنَّ أَجَلُ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّ أُلُوكُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِلَى آجَلِ مَا يَعْفِرُ لَكُمْ يَزِدُهُمْ وَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنِهَا رَا فَي فَلَمْ يَزِدُهُمْ وُعَلَى اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْفَى لَلْهُ مَرَاكُ اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَوْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاصَرُ وَا وَالسّتَكَمَرُ وَا السّتِكُمُ وَا السّتِكُمُ وَالْمُرْ وَا وَالسّتَكُمَرُ وَا السّتِكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا وَالسّتَكُمَرُ وَا السّتِكُمُ وَا اللّهُ مِنْ وَا وَالسّتَكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا وَالسّتَكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَا وَالسّتَكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا وَالسّتَكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا وَالسّتَكُمُ وَا السّتِكُمُ وَا اللّهُ وَا وَالسّتَكُمُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا وَالسّتَكُمُ وَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

لَمُمْ إِسْرَارًا إِنَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ,كَاتَ غَفَّارًا إِنَّا مُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا الْإِنَّ وَيُمْدِدْكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَارًا إِنَّ مَّا لَكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (إِنَّا وَقَدْ خَلَقًا كُمْ أَطْوَارًا إِنَّا الْمُرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا إِنَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِمِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا إِنَّا وَٱللَّهُ أَنْكِتَكُر مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللَّهِ أُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبِعُواْ مَن لَّمْ رَدُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ كُمْ وَلَانْذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا لَنَا مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (إِنَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِ بِنَ

#### بِسْ وَاللَّهُ ٱلرِّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُصِّنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُو أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبًا ﴾ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِفَامَنَّا بِهِ أَولَن نُّشْرِكَ بربِّنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا (أَنَّ وَأَنَّهُ,كَابَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ مَكَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلَّإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا إِنَّ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أُحدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَكُن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ وشِهَا بَارَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا إِنَّا وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ أَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدُيَّ ءَامَنَّا بِهِۦ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِۦفَلا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا اللَّهُ وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْرَشَدَالِنَ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (أِنَّ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا (إِنَّ لِنَفْنِنَهُم فِيةً وَمَن يُعَرِضَ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِسْلُكُمُ عَذَا بَاصَعَدًا الله وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ وَلَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَسَدًا لِنَّ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّ لَهُ ، نَارَجَهَنَّمَ خَيْلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا لِآلِاً حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ

مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قَلْ إِنْ أَدْرِعَ أَقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ آَمَدًا ﴿ قَلْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ آَمَدًا ﴿ قَالَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَ مَا تُوسُولِ فَإِنَّهُ وَيُطْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ عَلَمَ الشَّي إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ وَيُطْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ عَلَمَ الشَّي إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ وَمُن عَلْهِ مِن مَن اللّهُ عَلَمُ أَن قَدُ أَبْلَعُوا يَسَلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ﴿ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَمُ أَن قَدُ أَبْلَعُوا يَسَلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَدَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ مَن كُلُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ مَن مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن مَن مَن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن مَا لَلْهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

#### الدرس الثامن (المد اللازم ، والمد العارض)

1 - اقرأ الدرس (من صفحة ٥٩ إلى ٦٢) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعد قراءته مع الاستماع إلى النطق بالأمثلة.

استمع إلى تلاوة السورتين الآتيتن، وانتبه إلى مواضع المد اللازم، والمد العارض مما تحته خط، ومقدار المد، وقد تلونا الفاتحة بالوجهين في العارض: الطول، والتوسط، وتلونا سورة (ن) بالقصر:

تَ وَٱلْقَالَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ إِنَّ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ فَسَتُبْصِرُو يُبْصِرُونَ (فَي بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (أَي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱعْلَمْ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ فَلا تُطِع ٱلْمُكَدِّبِينَ اللَّيُ وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيْدُهِنُونَ اللَّيَ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ إِنَّ هُمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِيمِ (أَنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَادٍ أَشِيمٍ (أَنَّ) عُتُلِّ بِعَدَذَ لِكَ زَنِيمٍ (إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ا إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُلْ اللَّهُ سَنَسِمُهُ, عَلَى لَخْرُطُومِ (إِنَّا) إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْعَابَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيُصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسۡتَنُّنُونَ ﴿ أَنَّ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآ بِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ (إِنَّا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (أَنَّا فَنْنَادُواْ مُصِّبِحِينَ (أَنَّا أَنِ ٱغۡدُواْعَلَىٰ حَرْثِكُم ٓ إِنكُننُمْ صَرِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَاكِمُ الْمَاكُونَ الَّهِ الْمَاكُولَ المَاكُ المَ

أَنَّلا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ إِنَّ وَغَدُواْعَلَى حَرْدِقَدْرِينَ (أَنَّا فَلَمَّا

رَأَوْهَاقَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ إِنَّ بَلْ نَعَنُّ عَثُّرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمَ أَقُل لَّكُورَلُولَاتُسُبِّحُونَ ١٩ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّاظُلِمِينَ ١ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (إِنَّ قَالُواْ يَوَيُلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ (إِنَّ عَسَى رَيُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا كَارِيْنَا رَغِبُونَ ﴿ كُلَّاكُ الْعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا لِلَّمُنَّقِينَ عِندَرَتِهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ لَلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ١٩ مَا لَكُوكَيْفَ تَحَكُّمُونَ ١٩ أَمُ لَكُوْ كِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ الْآيَ إِنَّا لَكُو فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ الْآيَ أَمْ لَكُوْ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكَّمُونَ ﴿ اللَّهُ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّ ) خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْمِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَالِّهِ مَا مُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ إِنَّا أُمْ تَسْتَلُهُمْ أَجُرَا فَهُم

#### الدرس التاسع (هاء الكناية)

ا \_ اقرأ الدرس (صفحة ٦٣) مرتين أو ثلاثاً حتى تفهمه، ثم أعد قراءته مع الاستهاع إلى النطق بالأمثلة .
٢ \_ استمع إلى تلاوة السورة الآتية وانتبه إلى مواضع هاء الكناية وصفة النطق بها (قصراً، أو مداً) :

#### بِسْ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْمَاقَةُ إِنَّ مَا ٱلْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ إِنَّ كُذَّبِتُ ثُمُودُ وَعَادُّ بِٱلْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ إِنَّ وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْبِرِيجِ صَرْصَرِعَاتِيةٍ إِنَّاسَخَّرَهَاعَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيةٍ ﴿ اللَّهُ مَا مَا فِيكَةٍ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (أَيُّ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّاطَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُعلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَل نَفَخَةُ وَحِدَةُ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً إِنَّا فَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (إِنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَّةُ إِنَّ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَانِيَةٌ (١٧) يَوْمَهِ ذِنْعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ (١٠) فَأَمَّا مَنْ أُوتَ كِنْبَهُ,بِيمِينِهِ عَنْيَقُولُ هَا وَمُ أَقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ (وَأَلَّا إِنِّ ظَنَنْ أَنِّ مُلَاق

حِسَابِيَهُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (أَنَّ ) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ شَيُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ إِنَّا وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وبِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَنْكِنْنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيةً وَاللَّهُ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَّهُ (أَنَّ يَكُيْتُمَّا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (أَنَّ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةُ الْمِنْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَينِيةُ الْآِنَ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ الْآِنَا أُمِّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ الْإِنَّا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبَعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ الْآيُّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (إِنَّ الْ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنِهُنَا حَمِيمُ (وَمُ ) وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ (أَمَّ) لَّايَأْ كُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ (إِنَّ فَلَا أَقْسِمُ بِمَانُبُصِرُونَ (إِنَّ وَمَا لَانْبُصِرُونَ (إِنَّ وَمَا لَانْبُصِرُونَ (إِنَّ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كُرِيمِ (أَنَّ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوِّمِنُونَ (أَنَّ) وَلَابِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَرِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَو نُقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعَضَ لَأَقَاوِ مِلِ إِنَّ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فَنَّ) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ إِنَّا فَمَامِنكُمْ مِّنَ أُحَدِعَنَّهُ حَجِزِينَ الَّإِنَّا وَإِنَّهُ لِنَذِّكُرُهُ

# لِّلْمُنَّقِينَ (إِنَّ النَّعَلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّ كَذِّبِينَ (إِنَّ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى اللَّمُنَّقِينَ (إِنَّ وَإِنَّهُ الْحَطِيمِ (إِنَّ عَلَى الْحَظِيمِ (إِنَّ الْعَظِيمِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَظِيمِ (إِنَّ الْعَظِيمِ (إِنَّ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ



### المحتوى

| 0   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | ۰ | ۰  |     |    | •   |   |    | •  |    |     |        | ٠   | •  |      |     | •     | 4          | 4  | مه  | ىد  | المن |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|---|----|----|----|-----|--------|-----|----|------|-----|-------|------------|----|-----|-----|------|
| 1 ٧ |   |   | 4 |   | ٠ |   |   |   |   |   | • |   |    |     |    |     |   | ٠  | •  |    |     |        |     | (  | ( _  | وا  | الم و | 1          | ل  | 4   | 00  | 11)  |
| 19  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     |       |            |    |     |     | مى   |
| **  |   |   |   |   |   |   |   | 4 | • |   |   |   |    |     | _  | ف   | و | عو | 1  |    | ت   | غا     | عما | 0  | (    | نحي | اثا   | 1          | ل  | 4   | فع  | 11)  |
| 41  |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |    | 4   | ۲. | ليا | ٠ | 11 | ,  | ف  | رو  | لح     | -1  |    | نے   | 2   | ٥.    | ن          | 2  | 3   | ,   | الف  |
| 40  | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | • | • | ٠ |   | J | ف | 9_ | لحر | -1 |     | 7 | 20 | ٥. | 9  | کا  | ,<br>, | -   | (  | ئ    | ل   | اشا   | 11         | ل  | 4   | 20  | 11)  |
| *   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     |       |            |    |     |     |      |
| 41  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     |       |            |    |     |     |      |
| 49  | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     | 9     | L          | _  |     | د   | 1/2  |
| 24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     |       |            |    |     |     |      |
| 24  |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   | • |    | ٠   |    |     |   |    |    |    |     |        | ٠   |    |      |     |       | ç          |    | ė   | ÷   | 11   |
| 27  |   | 4 | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   | •  |     |    |     |   |    |    | •  |     |        | 9   | ک  | ال   |     | 31    | 1          | لي | 1   | (-  | (ب   |
| ٤٨  |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | ٠ |   |    |     |    |     |   | ن  | تا | ١. | ئىل | لت     | .1  | 1  | لي   | وا  | ,     | ود         | لن | 1 ( | (   | -)   |
| 0 . | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | • |   |   | ٠  | ٠   |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     | 2     | <i>y</i> - | ا  | 1   | ( - | )    |
| 07  |   |   |   |   |   | ٠ |   | • |   |   |   |   |    | ٠   | 4  |     |   |    | ٠  |    |     | ٠      | ٠   |    |      |     | 9     | K          |    | 1   | (-  | A)   |
| 00  |   | ٠ | • | • | ٠ |   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ |   |    |     | ٠  |     |   |    | ٠  |    | 2   | 9-     | لل  | 1  | (2   | ٥.  | را    | 11         |    | 4   | 00  | (ال  |
| 01  | ٠ |   | ٠ | • | ۰ |   |   | ٠ |   |   |   | ۰ |    | •   | •  | ٠   | ٠ | ٠  | ٠  |    |     | 4      | به  | با | اً س | وأ  | d     | ام         |    | أق  | 9 - | المد |
| 04  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    |     |        |     |    |      |     |       |            |    |     |     | اله  |
| 01  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |   |    |    |    | 4   | 20     | لن  | 1  | لد   | 1   | 9     | L          | 4  | لتا | 1.  | المد |

| 09        | × |   |  | ×  |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |     |    |   |    |     |          |    | •   |     |    |     |     | ن   | وا | >   | _  |     | ال  |  |
|-----------|---|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|-----|----------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|--|
| 09        | ě | ٠ |  |    |   | • | ě |   |   | • | ě | ٠ |     | •  |   | ٠  |     |          | •  |     |     | •  |     |     |     | رم | 5   | UI | ل   | 11  |  |
| 11        |   |   |  |    | • |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |    |     |          |    |     |     |    |     | _   | ٠   | 0  | مار | JI | ل   | 11  |  |
| 74        |   |   |  |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |     | *  |   |    |     | •        |    |     | ٠   |    |     |     | d   | اي | :5  | 11 | £   | ها  |  |
| 78        | ě |   |  |    | e |   |   |   |   |   |   | ٠ |     |    |   |    |     |          | ٠  |     |     |    |     | 4   | 1   | 4  | وو  | 11 | زة  | عم  |  |
| ٧٣        | · |   |  | *) |   |   |   | 4 |   | • | • |   |     |    |   |    | وف  | وق       | ال | (   |     | سر | م   | فا  | 1   | 1  | ل   | 4  | لف  | 1)  |  |
| Vo        |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    | 4 | في | 4   | i        |    | واا | 9 4 | مه | L   |     | ا و |    |     |    | قف  | الو |  |
| <b>VV</b> |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |    |     |          |    |     |     |    |     |     |     |    |     |    |     | رم  |  |
| ۸.        |   | ě |  |    |   | • |   |   | • |   |   |   |     | •  |   |    |     |          | ě  |     |     |    | 0   | د   | نو  | غن | ۵   | ام | 5   | >   |  |
| ٨٢        |   |   |  |    | , |   |   | • |   |   |   |   | ٠   |    |   | ٠  | رآه | ā        | 11 | -   | عو  |    | ā   | اد  | S   |    | ت   | ما | بلو | es  |  |
| 7,1       |   |   |  | ٠  |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠   |    | • | •  |     |          |    |     | أن  | را | لق  | 1   | 10  | 9  | تلا | ,  | اب  | اد  |  |
| 9.        |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   | ل | ريا | جو | ت | 11 | 1   | <u>.</u> | JU | b   | ] . | مة | 0   | ا   | >   |    | ت   | دا | شا  | ارز |  |
| 90        |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |    |     |          |    |     |     | 4  | تمة | ه د |     | 0  | -   | ار | ن   | تر  |  |

# للمؤلف:

- \_ قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود .
- قصيدتان في تجويد القرآن: وهما رائية الخاقاني ونونية السخاوي ، حققهما وشرحهما.
- المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه : لابن الجزري ، حققه وشرحه .
  - \_ سنن القراء وَمَنَاهِج المُجوِّدينَ .

.

يطلب من

مَكْتَ الدَّارِ بِالْدَبِينَةِ الْمُنُورَةِ ص.ب (۲۰۰۹) هاتف (۸۳۸۳۰۹)

سجل الكتاب مع التمرينات على أشرطة صوتية بصوت المؤلف